# عند الشهرية ال







## دار الفرقيد

للطباعة والنشر والتوزيع

دمشق هاتف : ٦٦١٤٢٨٣

ص.ب : ۳٤٣١٢

الطبعة الأولى : ١٩٩٩

عدد النسخ : ۳۰۰۰

تعميم الغلاف : الكنان إبراهيم العبدلي

جميع الحقوق محفوظة للناشس

# ينابيع الشمس

السيرة الشعرية

عبد الوهاب البياتي

ما كان لي أن أعود إلى كتابة بحربتي الحياتية \_ حيث يكون الشعر فيها قسيماً مع سيرة الذات \_ لولا هاجس كان يراودني كلّما أخذ ذهبي في الاستغراق، وكلّما استرجعت الماضي باحثاً عن نفسي التي أضحت لهباً بين من استوقفَت لديه، أو من وقف هو لديها. ذلك أن ما لم يذكر يبقى هو الأهم، وإنّ المرء ليظلّ مأخوذاً بالجديد المسكوت عنه أو الهامشي المحال خيارج الاستدعاء بسبب الإلهماك بالأساسي المألوف الذي كثيراً ما يستحب الوقوف عنده، وتجليت إنسجاماً مع العرف الكتابي ليتشكّل منه ما يصطلح على تسميته بر (السيرة) ومدون عنده، ومجليت المنسجاماً مع العرف الكتابي ليتشكّل منه ما يصطلح على تسميته بر (السيرة)

غير أن ما يستوقفني هذا اليوم لا يتعارض أو يلغي ما أثبتُهُ سالفاً، بل ليوائـــم بين ما تفرّق مبثوثاً يطلب صلته في موضع آخر من كتاب لاحق، وقد يأتي هـــذه المرّة ـــ بفعل تلاحقه ـــ أكثر إنسجاماً وأبدع استرسالاً من ذي قبل.

كما يساق فيه \_ أيضاً \_ الجديد، سواء ما كان وعياً به لاحقاً حيث تمضي السنون والمرء يقلّب ما عن له فيستنتج منه شيئاً آخر، أو يضع يديه على ما يكن يظهر له ألها من أمره، أو ما كان جديداً مضافاً لم تسعف الذاكرة \_ حينها \_ نفسها على تسجيله، فأتت به الآن لتضعه حيث يكون موضعه من رحلة الذات.

# أمِنْ تذكّرِ حسيرانٍ بسذي سَسلَمِ مَزَجْتَ دَمْعاً جَرى مِنْ مُقلَةٍ بِدَمِ؟!

إلا أن ما يُنسى لا يموت في الذاكرة، فيعود من جديد أساسياً بعد أن تشحذه الحادثة الآنية فتلقيه بين مدارجها مفتاحاً تفك به الملغز والغرائبي والمثير، وحتى ألم يأتي في مرّات أخرى \_ أي المنسي \_ حاجة تستنجد بما الذات، كما كان ساقي الفرعون الذي أوصاه النبي يوسف بن يعقوب (ع) أن يذكره عند ربّه، فنسي أمر صاحبه، حتى عاد له بعد أن بدت الحاجة ليوسف مفسراً ما طاف بالفرعون حلماً..

فالاستجابات إذن هي التي تخلق المتذكر، وهي \_ أيضا \_ قد تبعده تبعا لحيثياتها أو مكامن استغراقها في الزمان والمكان. ولا يعدو الأمر في النهاية إلا نسيجا هلاميا غير واضح المعالم ولا دقيق في تشكلاته، يهيمن عليه النقص مهما أوتي صاحب المذكرات من قوى يستحوذ بها على ما يود أن يسجله..

وهكذا فالمتذكر هامش إذا ما قيس بالمنسي، وما يكتبه صاحب السيرة أو من يترجم عنه، يظل إيماضات خلب، كما يظهر الأمر للصياد الذي يقف بالنهر فتأتي سنارته سمكة أو أخرى من غير أن يعني ذلك اكتفاء الصياد أو نضوب البحر، بلل يظل ما في البحر أكثر وأحسن مما في جعبة الصياد..

أما وقد أصبح الأمر كذلك، فقد وجدتني أطيل الوقوف بالنهر غير مرة حيى أنال منه ما يجعلني أعود إلى أهلي ــ الذين يتنظروني ــ بجعبة ممتلئة تشعرني بحسن وفادة الواجب نحوهم. ولعل المقام يسمح لي أن أحرر لعبة المجاز التي أتيت بها آنفا للتوضيح، فليس الوقوف بالنهر مرات عدة إلا معاودة كتابة التحربــة الشــعرية كلما رأيت ذلك ممكنا، أما الأهل الذين ينتظروني فهم القرآء حيث يطلق عليــهم

ف.أ ماثيسن (مدينة الجماهير وثقافة الأقليّة)، وأمّا الجعبة الممتلئة، فهي مـــا أنـــا بصدد كتابته حاليّاً..

فكان شأي وأنا أكتب السيرة للذكرات هذه، كشأي وأنا أكتب الشعر، إذ كلّما انتهيت من كتابة قصيدة، أشعر أني سحابة أمطرت كلّ ملات عندها وظلّت تنتظر موسماً آخر لكي تستعيد عافيتها فتمطر من جديد، وقد أحسست بمحنة كبيرة عندما نشرت ديوان (أباريق مهشمة) فقد كنت أتجوّل ما بين الوهاد والوديان والقمم لكي أبدأ رحلي من جديد وكنت أحسُّ أنني لم أستعد تسوازي بعد هذا إلا بعد كتابة ديوان (النار والكلمات). وما يصح على تجربتي الشعرية، يصحُ تماماً على هذه المذكرات التي تأتي بعد ما يقرب من ربع قرن حيث كانت يحربتي الشعرية في كتاب حمل الإسم نفسه وصدر عام ١٩٦٨ م.

لقد أحسست أنّ ذاكرتي التي ازدهمت بغبار السنوات، كانت تعسج بصور ورموز كثيرة، كان يطمس بعضها الآخر، وكان علسيًّ أن أضع الإشارات والعلامات في هذه الذاكرة لكي لا أعيد أو أستعيد الذي كتبته ثم جاءت مرحلة جديدة من حياتي، وهي مرحلة إقامتي في إسبانيا التي استمرّت عشسر سنوات أحسست فيها أنّي يجب أن أولد من جديد، فلقد كنت استهلك نفسي تحست شمس صيف العالم العربي، ولهذا فإنّي لم أكتب لا الشعر ولا المذكرات طوال أربع سنوات، ولعل موت أو انتحار الشاعر خليل حاوي هو الذي ذكّري بالشعر من جديد، لأني كنت أعيشه ولا أكتبه، وقد وجدت صعوبة كبيرة في كتابة قصيدتي عن موت خليل حاوي، أشبه بصعوبة من يحاول الكتابة للمرّة الأولى في حياته، كأن علاقاتي الاجتماعية والثقافية كانت تستترف كلّ وقتي، ولكنّ هذه النشاطات كانت أشبه بالقوت الروحي الذي كان يتجمّع في داخلي، والذي سيظهر فيما

بعد وبشكل مفاجئ بعد عودتي إلى العراق، فلقد أحسست في عام ١٩٩٠ م أنني أحلس على نفس الطاولة التي تعلمت عليها القراءة والكتابة، وكنت أرى نفسس البيوت الهرمة لبغداد القديمة والتي كان بعضها قد تداعى وحل مكانه بيت جديد. وكانت الطبيعة تبدو لي أنها أقوى من البشر والبيوت والمدن، وبعبارة أخرى: إن إحساس الطفولة قد تلبسني من جديد وكنت أشعر أيضا بنفسس أحزان الطفولة، ولكنني كنت أشعر في الوقت نفسه بأنني قد كبرت، وكانت المسافة الزمنية بين طفولتي وعام ١٩٩٠ م أشبه بالمسافة بين العصر الجاهلي وسقوط بغداد على يد المغول، كنت أقيس المساحة بالكلمات، كما يفعل ت.س. إليوت عندما كان يقيس الزمن بملاعق الشاي.

غير أنني كنت أتذكر اللحظات الكونية والهواجس الإنسانية التي تحيل الحياة إلى ثنائيات متناقضة، لكنها تلف في أتولها السر الأعظم، سر البقاء الذي يفرض علينا أن نتكيف معه، ومع هذا بقيت أردد مع الأمير النائم الشاعر التركي الكبير ناظم حكمت، قصيدته (ترجمة ذاتية) التي يقول فيها:

هناك رجال يعرفون ألف نوع من الأعشاب، وآخرون يعرفون أنواعا من الأسماك، أما أنا فقد عرفت أسماء الفراق هناك رجال يعرفون من الذاكرة اسم كل نجمة، أما أنا فقد عرفت أسماء الحنين

نعم، لقد عرفت \_ كما عرف ناظم حكمت من قبـل ١٩٦١م \_ أسمـاء الفراق والحنين جميعها. فمنذ نعُومة أظافري بدأت أعي سر الموت وسر الغربـة وسر الصمت، وكنت ألوذ بكتبي متأملاً الطيور والسحب التي كـانت تغطـي السماء في أيام الشتاء، حالماً بالرحيل إلى مدن أخرى وإلى بلاد بعيدة..

وفي هذا الجوّ \_ أيضاً \_ كنت أكتب الشّعر ولا أكتبه، إذ أنّ ذاكرتي كلنت شاشة بيضاء تكتب عليها الكلمات، لكنّها لا تلبث أن تمحى لأنّ الفضاء الله الله كان يفصل بين الشّعر واللغة في نفسي كان واسعاً، وكنت أحسّ بالقلق لأنّ هذا الفضاء كان يحول بين وبين القدرة على التعبير عما كان يجول في خاطري..

ففي (أباريق مهشمة) الذي صدر عام ١٩٥٤، رسمت في قصيدة (في المنفسي) صورة الإنسان الذي يناضل كلّ يوم تحت الشمس، والـذي يمشل في نضالـه أسطورة سيزيف حيث يمضى مدحرجاً صخرته التي لن يتحرّر منها إلاّ بـالموت: ((الضخرة الصمّاء للوادي يدحرجها العبيد ــ سيزيف يولد من جديد))..

وحيث أن سيزيف هذا يحلم بالماضي ولا يتطلّع إلى المستقبل إلا كزمن يعـود فيه الماضي الميئوس من عودته مع ذلك كلّه: ((تقضي بقية عمرك المنكود فيـها تستعيد ـ حلماً لماض لن يعود ! ـ حلم العهود الذابلات مع الورود))..

وترسم المسرحية الآلام والآمال والوسائل، آلام مجتمع مريض متعفن تحسول بشره إلى (نسخ مكرورة من كتاب أصفر) مجتمع يموت الإنسان فيه بالجسان، والآمال في مجتمع يبزغ فوقه نجم الثورة الحقيقية، والوسائل تلك التي يعاقب الخيام على ارتكابها كما لو كانت جرائم وهي اختراعه التقسويم الشمسي (العلسالتطبيقي)، واكتشافه أن الأرض ليست مركز الكون، وأن النجوم ثابتة (العلسالنظري) وكتابة الرباعيات (الفن)، وتلك الوسائل الأخرى التي يجرها النجسالنظر وراءه ذنبا طويلا لامعا يحلم به الخيام ويبشر به عندما تسحقه الشسروط وترغمه على تأجيل رؤاه، والخيام يقول: (أنا أمسكت بخيط مصيري هكذا وجذبته، وها أنذا أسهر مع قمر الدموع لأبكي، بكاء المقاتل المهزوم الدي رأى فجر انتصار الإنسانية من خلال ليل هزيمته). أما كتاب اقليدس رمز التقدم فقد امتدت إليه يد غجرية جرباء لتنزع منه بعض صفحاته.

ومن هذا كانت تجربتي الثقافية والروحية تـــؤدي بي إلى أبطــال الأســاطير والتاريخ، الأحياء منهم والأموات وفي مفترق طرقات العالم المختلفة، وقد تقبلتهم كلهم: الصوفي والعاشق والمحارب والثائر والمفكر، تقبلتهم بشكل وجودي، باحثا عن لباب الثقافة الحية في تجربتهم. ولعل السبب في ذلك أنني أنا نفســـي أعيــش شعري وثقافتي معيشة وجودية، أي دون شروط ولا مقدمات.

فمن الناحية الايديولوجية، أنا تقدمي دون أن أكون ماركسيا، ومسلم عربي، الايديولوجيا لا تفرض على شروطها.

وفي رأيي أن الفنان مع حركة الابداع التاريخي والفني، ومع كل ما يصب في حركة الإبداع هذه، فهو لا يقف بين قوسي: ضد أو مع، اللذين يشيع استعمالهما في الحياة الثقافية العربية: أحمر / أخضر، أسود / أبيض، تصنيفات لا تهمئ.

المستقبل سيطرح شروطا إنسانية جديدة. كما أنه يمكن الاستفادة من المعرفة الإنسانية والاستعانة بخبرات الشعوب من غير الوقوع في القيود والأغلال له المعرفة أو تلك. أي يمكن الاستفادة من انجازات الفكر الإنساني من غير التحجر في الثوابت التي وصل إليها. العرب كأمة مطالبون بالإبداع في سياق الإبداع الإنساني الحضاري من غير أن يكونوا تابعين ولا مستهلكين ومن غير أن يحبسوا أنفسهم في أقفاص النظريات والايديولوجيات التي تؤدي دورها وتنسحب من المسرح لتحل أخرى محلها، أي أن هناك عملية ثورة في الثورة، كما أن هناك عملية إبداع في الإبداع ضمن كل الاجتهادات الإنسانية.

وفي هذا الصدد ارى أن التراث يسعف إسعافا كبيرا في تمثل الحداثة، فالتقارب بين الشعر الصوفي والشعر السريالي جعل الشعر يكمل بعضه بعضا، ما كان ينقص المتصوفة المسلمين الشعراء بخاصة هو الرؤيا السريالية للعالم، ولهذا بحد في شعرهم صراعا بين الخضوع للموروث التقليدي والخروج عليه في كثير من الصور والمعاني. أما من حيث العطاء فالطريق واحد رغم أن الحركتين متعاكستان، إذ أن كشوفات السريالية النظرية أكبر من إبداعاتها الشعرية، وأندريه

بريتون \_ على سبيل المثال \_ الذي ظل طوال عمره زعيما للسريالية، كسان مفكرا ومنظرا أكثر مما هو شاعر. أما الشعراء الكبار في هذا القرن فهم الذير خرجوا من معطفها وتجاوزوها، أمثال بول ايلوار ولويس أراغون. في حسين أن الشعراء الذين توقفوا عند السريالية ومقولاتها النظرية لم يفلحوا في إنتاج شيء ذي قيمة، وعلى رأسهم بريتون ذاته.

التحربة قادتني إلى التشخيص في الشعر، عملية السفر خلال الكلمات هي التي قادتني إلى التقنيات الفنية جميعها، من غير وضعها في الحسبان منذ البداية. ففيي لحظة ما تم التطابق بيني وبين الحلاح في شكل خطير جدا، فلم أجد بدا من كتابة القصيدة بهذا الشكل.

فالنقلات من مدرسة إلى مدرسة ومن مذهب إلى آخر، تعود إلى خصوبة حياتي وأسفاري. ثقافتي متنوعة وموسوعية ولا تقتصر على الأدب والشعر فحسب، لدي خواص ذاتية \_ أيضا \_ فأنا لا أعيش الشعر أثناء كتابة القصيدة فقط بل أعيشه خلال حياتي اليومية فهي مليئة بالتأمل والتفكير ليس لدي حياة اجتماعية تشغلني عن وظيفة الشاعر، عندي شعور هائل بالحرية لامثيل له. ثمية طريق يربط عالمي الجواني والبراني، من غير اختلاف ولا تناقض. أعبر عن آرائسي وأفكاري بحرية كاملة ولا أجد أية عوائق تعوقني. لا يوجد شرطي صغير في رأسي على الإطلاق.

ونزعتي أنه إذا كان للأشياء بداية، فليس لها نهاية، النهاية توجـــد في الأفـــلام والقصص أما مشاريع الحياة الحقيقية فليس لها نهاية. المشروع الثقافي الحضــــاري الشعري ليس له نهاية. النهاية في الحياة تكون للأشياء الصغيرة التي ترتبط بحالــــة

البرجوازية الصغيرة كطبقة ذات طموحات اجتماعية وثقافية محدودة. ولا أتكلم على البرجوازية الصغيرة بمعنى السياسة، بل بمعنى المشاريع المحدودة التي تولد ميت التي يسميها طه حسين: جنة الحيوان أو جنة العبيط، كأن يشعر المرء بأنه جمسع ثروة أو ربح من صفقته. بالنسبة للشاعر، فهو كلما أوغل في أرض الغربة وأعطى وأبدع شعر بظما روحي وبمزيد من الغربة. فالغريب الحقيقي لا يفكر بالربح والحسارة بالمعنى الاقتصادي أو الاجتماعي، والفنان الحقيقي خارج هذه اللعبة، وإلا لكان مثل شعراء الحب الصغار الذين يقنعون بالتغزل بجبيات لهسن أمكنة وأزمنة وأسماء معينة، فتأتي القصائد عنهن محدودة.

إن الكتابة في العالم الثالث عذاب وليست ترفا لأن الكاتب عندما يتصور أن الكتابة مجرد كلمات وطموح نحو إبداع محض تتحول في مثل هذه الحالة إلى خدوش باهتة في سطح الواقع الفاسد، وعندما يتحاوز العلمات يظل إحدى الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والكونية، فإن قاموس الكلمات يظل إحدى هيروغليفيات أو مسماريات هذا العصر الذي غرقنا في طوفانه الأسود ولابد من تصحيح الأمر فما يظن أنه قاموس شتائم هو ليس كذلك، بل إنه قاموس أوصاف للعور والخصيان والطواويس.

إن كلمات قاموسي أسلحة في وجه الليل والشر والذل الكوني وضد الطغاة الصغار الذين يعيقون مسيرة البشرية وطموح الإنسان نحو تحقيق العدالة والحريدة والديمقراطية. ولكن هذا القاموس لم يستغرقني شاعرا وإنسانا، بل إنه يمثل جزءا صغيرا جدا من عالمي الشعري وقد منح شعري هذا القاموس مذاقا خاصا قبل أن نجده في شعر الآخرين.

إن الطفل الذي كنته أنا والذي انحدر من أعماق قرية فقيرة حكمه عليها بالصمت منذ آلاف السنين، كان يحمل مدينة الشاعر الذي لا يكاد يزول عنها الشتاء، بالرغم من شمس الشرق الساطعة معه، بعيدا عمن أعمين الفضوليين والأدعياء، فالحياة التي عاشها هذا الطفل كانت أشبه بالموت نفسه، أو بماطلال دراسة مهجورة، ولكنها بلا أساطير، كنا نعاني الموت ونتنفسه.

لقد بدأت معرفتي بالعالم في الحي الذي نشأت فيه ببغداد بالقرب من مستجد الشيخ عبد القادر الجيلاني وضريحه، وهو أحد كبار المتصوفة، كان الحي يعسب بالفقراء والمجذوبين والباعة والعمال والمهاجرين من الريف والبراجوازيين الصغلو، كانت هذه المعرفة هي مصدر ألمي الكبير الأول.

كان منظر الموت هو المنظر المألوف لدي، فالأبقــــار والجواميـــس والجمـــال والأغنام كانت تقاد إلى المسلخ حيث تقدم هدايا ونذورا إلى مقام الجيلاني وتعـــد منها الأطعمة التي ينتظرها الجوعى والمساكين وبعض الزوار الذين قدموا للطواف في ضريح الشيخ.

لم تكن المدينة التي ولدت فيها إلا صورة لكل المدن العربية الأخرى في تلك السنوات، فبغداد كانت تعج بصور البؤس الإنساني الذي لازم المجتمعات الفقيرة منذ نشوء الحياة على هذه الأرض، وقد كنت أحس وأنا أتصفح وجه الألم، أنه لم يكن وجها للألم في الزمن الذي كنت أعيش فيه، بل إنه كان وجها لللألم في الزمن الذي كنت أعيش فيه، بل إنه كان وجها لللألم في كل العصور، ولهذا كنت أستنجد بالآلهة والأساطير وأضرحة الأولياء والكتب، لكي أتساءل: لماذا كل هذا البؤس ؟ وأين ذهب جهد الإنسان منذ بدء الخليقة

حتى ذلك الزمان ؟ هل إن كل ما يبنيه الإنسان قدمه الريح؟! بحيث أن الإنسان يعود من جديد لكي يبني، ولكي يؤدي هذا البناء إلى الهدم من جديد ؟ كنست أتساءل وأنا طفل: متى يمكن للإنسان أن يبني وأن يناضل، وأن يحاول تغيير الحيلة لكي يضيف إليها أشياء جديدة من غير أن يدع الفرصة للمسوت أو للسهدم أو للخراب لكي يعود ويهدم ما بناه الإنسان، وكانت حكايسات جسدتي وأمسي والحكايات الأخرى التي كنت أقرؤها في الكتب العربية القديمة تغذي هذه الرؤية بالتفصيلات والروايات والقصص، وهذا ما جعلني أحس بأن الزمن الذي عاشته الإنسانية هو زمن دائري أكثر مما هو زمن أفقي، لأن الزمن الأفقي لا يمكسن أن يعيد نفسه، وهذا ما جعلني أيضا لا أكتفي بالحكاية أو القصة أو الحدث أو المثل، وإنما أبحث عما يختفي وراء كل منها، وأبحث عن القوى الدافعة أو الخالقة لهذا المنحى أو لهذه الرؤية أو لهذه الحكاية.

ومن هنا صار علي \_ دون وعي \_ أن أبحث عن مخلص، فلابد لهذا الصببي الذي لم يتجاوز بعد الثانية عشرة أن يجد لروحه وحسده النحيل المجهد حائط\_ يستند إليه، ولابد له قبل أن يتهدم بفعل الرياح السامة التي أخذت تحب عليه من كل الجهات أن يجد الإكسير الذي بحث عنه، والمخلص الذي كان بانتظاره.

فعندما كنت أتصفح التاريخ الشفهي والتاريخ المدون، كنت أرى أن البشرية، في جميع عصورها السابقة لتلك السنوات كان في خضم أحداثها مخلص يظهم على شكل نبي أو ثائر، ولم تكن النماذج القليلة التي اطلعت عليها لشورات الإنسان في القرن العشرين قد اكتملت في فصولها في ذهني، بل إن الشك أخسذ يساور نفسي وأنا في تلك السنوات، إن التغيير أو الثورة التي يقوم بها السياسي لا

تلبث أن تنكص على عقبيها وتعود الأمور مثلما كانت في السابق، أي أن الرسالة أو الدعوة تصبح كذلك عندما تتحول إلى سلطة، وكذلك الأمر بالنسبة للشورة، فالسلطة دائما، في كل زمان ومكان، تحاول أن تلجأ إلى العنصف والإرهاب والجمود والقضاء على الإنجاز الإنساني الحقيقي للدعوة أو الثورة، وقد تأكد لي ذلك من حرب الذئاب المسماة بالحرب العالمية الثانية، فقد كانت حرب ذئاب أكثر مما كانت حرب دفاع عن الإنسان والديمقراطية والعدالة، بالرغم مسن الضوضاء التي كنا نسمعها في أجهزة إعلام ذلك الزمان.

ومن هنا أستطيع القول إن بذرة التمرد والثورة قد ولدت معسى، وتغلفت ببؤسي ودمي، وببؤس ودم معظم الناس الذين كانوا يضجون بالحياة في زمسن الطفولة والشباب الأول الذي عشته.

وعلى الرغم من هذا البؤس المقيم في طفولي، فقد كنت أمـــــارس هوايـــاني كطفل وشاب في مقتبل عمري. ولكني كنت أختار عالم سعادتي إختيــــارا، أي أني لم أقع في التقليد أو الجانية، وكنت أشعر أني بحاجة إلى زاد روحي ومـــادي لكي يصلب عودي، وأستطيع بدء رحلتي الطويلة، فكنـــت ـــ مثـــلا ـــ أقــوم بترهات في الحدائق والبساتين وأتأمل الطبيعة الصامتة، وأحاول أن أحل رمـــوز لغتها، وأن أتأمل هذه الطبيعة وهي في حالات تحولها، ومن هـــــذه التحــولات والتأملات اكتشفت النظام الهندسي المعماري الذي يقوم عليه الكون، وتقوم عليه الحياة أيضا، وكنت أشعر بالمثل الذي يقول: ((العقل السليم في الجسم الســليم)) فكنت ألجأ إلى الألعاب الرياضية الشاقة، وكنت أتفوق فيها تفوقا كبيرا، وعندمــل مخطيت مرحلة الطفولة كنت أمارس ــ على سبيل المثال ـــ لعبتي كرة القـــــدم

والسلة، وأزاول رياضة المشي الطويل بعشرات الكيلو مترات، وكذلك الصـــوم لعدة أيام ن وتحمل الألم مهما كان قاسيا، بحيث لا أصرخ أو أتأوه.

وقد وقعت لي أحداث كثيرة في طفولتي، أذكر منها أنني في أحدد الأعيدة وقعت من أعلى سلم البيت إلى أسفله، وقد أصبت برضوض كثيرة وشديدة، ولكني لم أبك أو أصرخ، فظن أهلي أنني لم أصب بأذى، ولكني كنت أشدعر بآلام هائلة، وأخبرت أمي همسا بأن آلامي لا تطاق، فطلبت من والدي استدعاء (الجحبر) وهو الطبيب الشعبي الذي كان يقوم بتجبير كسور العظام، وقد اكتشف هذا الرجل أن إصابتي كانت بالغة، هذه القدرة على تحمدل الألم نتحت مدن الرياضة الروحية التي كنت أمارسها.

وكان الفضل الكبير في الاستزادة من القوى الروحية، يعود إلى جدي السذي كان رجل دين وإماما، فقد عاش أكثر من مائة سنة، وكنت أتعلم منه دون أن أسأله، وكنت أتبعه \_ أحيانا \_ وهو يذهب إلى المسجد أو الجامع، وأمشي وراءه، وأزن خطواتي بخطواته، وكنت أصلي مع الجماعة خلفه وأنا طفل صغير، كما كنت أساعده عندما يعتني بالبستان الصغير الملحق بالجامع في تشذيب الأعشاب، وشق السواقي وتركيبها، وعندما كل بصره قليلا ترك لي هذه المهمة، فأحسست بسعادة غامرة، كما كنت أجلس بجانبه عند إلقائه دروس الوعظ للآخرين أو لنفسه، وأستمع إليه.

ولقد كان أكثر ما يعجبني ويثير الاستغراب في نفسي والشــــعور بــالفرح الغامض، هو أبيات الشعر التي تتخلل بعض الأحاديث، وكان معظمها ــ وقـــد اكتشفت ذلك فيما بعد ـــ لابن عربي، وعمر بن الفارض والحـــلاج والشــبلي

ورابعة العدوية، وسواهم من كبار المتصوفة، وقد كنت أحفظ مباشرة بعض مسا يلقيه، وكان يندهش ونحن عائدان إلى البيت معا عندما أعيد على سمعه بعض مسا حفظته، فكان يقبلني من رأسي.

وكان جدي يوصي أبي بي، ويقول له: إن أمنيتي الوحيدة أن تعتني بهذا الصبي، وأن تتيح له الفرصة وتفتح له كافة أبواب المعرفة وسبلها في المستقبل، ولهذا فإن الحرفة وسبلها في المستقبل، ولهذا فإن والدي اختاري، من بين اخوتي، صديقا بالرغم من أبي لم أكن أكبرهم.

وعندما تعديت مرحلة الطفولة وبدأت أدخل في مرحلة الشبباب كان أبي يصحبني معه إلى المقهى، وإلى السينما لرؤية بعض الأفلام المهمة التي كان النساس يتحدثون عن جودها، كما أنه كان يترك لي حرية شراء المحلات والكتب البيت أريد شراءها، ولا يستقطع ثمنها من مصروفي اليومي.

وجدي كان تأثيره يبدأ على من عتبة البيت حتى الجامع أو المسحد أي حلوج البيت، أما داخل البيت، فكانت حدي لأمي هي معلمي وملهمي الروحي، إذ أنها كانت عمياء، ولكنها كانت ذكية جدا، تحفظ مئات القصص والحكايات، وأغلب هذه القصص كانت أما من ألف ليلة وليلة أو من الحكايات الشفهية الي كانت تتردد في المجتمعات الشعبية في مصر والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين وبلدان البحر المتوسط الشرقية، لأن بعض هذه الحكايات كما اتضح لي فيما بعد، ذات أصول يونانية، وإن كانت أسماء الأعلام التي ترد فيها محرفة عن الأصل، ذلك لأن الخيال الشعبي يعمل كما يروق له، فإذا لم يعجبه اسم مسن الأسماء ذلك لأن الخيال الشعبي يعمل كما يروق له، فإذا لم يعجبه اسم مسن الأسماء الستبدله بآخر أو بتطويعه للصوتيات السائدة بحذف بعض حروفه.

أما أبي، فإنه يشبه انتوني كوين في فيلم (المتحول) من حيث أنه كان إنسانا قلقا لا يستقر على حال، مقامرا بكل شيء، متنقلا بين القرية والمدينة، منفقا كل ما يقع في يده.

لقد بدأت علاقتي بوالدي في العاشرة من عمري تقريبا، ذلك الأنبي في ذلك الوقت شعرت بأن علاقتي بجدي لم تنته، لكن أمدها الذي كان يمد روحي بنسف الحياة، قد انتهى، ولابد من البحث عن ينبوع جديد يكمل شـخصية جـدي، وهكذا بدأت علاقتي بوالدي، وكنت أشعر بإعجاب شديد تجاهم لا لكونمه والدي، وإنما لأنه كان يمثل النموذج غير المرئى للعين الجردة لأحد أبطال شعري الذين سوف يولدون في أشكال مختلفة فيما بعد، فالقلق والمغامرة الصامتــة دون تبجح، والتضحية والإيثار، وحب الآخرين، وهي صفات كان يتمتسع كسا أبي، كانت هي العناصر الإنسانية الأساسية الأولى التي كنت أحتاج أن أتربي على دفئها ومعانيها، وكنت أرقب والدي وهو ينمو ويكبر مثلما كنت أنا أيضا أنمــو وأكبر، وهكذا فإن علاقتنا لم تكن علاقة ابن بأبيه فحسب، وإنما كانت علاقـة المريد بأستاذه، كما كانت علاقتي بجدي سابقا، ولكن علاقتي مع والدي كانت أصحبه (أي والدي) بروحي لأنه لم يكن يأخذني معه في أسفاره ورحلاته البعيدة، فكنت أرسم له صورة في خيالي، وأعتقد \_ مع ذلك \_ أنها صورة واقعية، وكنت أتأكد من واقعيتها عندما كان يعود من هذه الأسفار وأرى على وجهه ماذا تركت من آثار فأحس بالتطابق الكامل بين صورتي المتخيلة والصورة الحقيقية، وكثيرا ما كانت تفلت أثناء حديثه كلمات وجمل لا يشير إلى مصادرها أو أماكن التحدث بها، ولكنني كنت أدرك ذلك وأبتسم، لأن خريطة غير مرئيـــة كانت موضوعة أمامي، وكنت أنا الذي رسمتها أثناء الحوار مع والدي. كما

أذكر كيف كنت أكمل كثيرا من الجمل التي يتحدث بها، وكنت أستحثه على الإسراع، وأحيانا أطلب منه أن يتوقف عن الحديث وأنا أقوم باستكمال بقيته فكان يندهش، ويقول لي: من قال لك هذا، لأنه كان يعيش حياته بعمق من غير أن يحاول استكناه أبعادها، كان هو الروح، وكنت أنا العقل الذي يفكر فيها وني ذبذباتها ودوائر اغترابها، فكنت أعيش الحياة مرتين: حياتي الصامتة المتأملة، وحياته العاصفة الخفية.

لقد كان أبي عكس جدي تماما، أي أنه كان منصرفا إلى أمور الدنيا، وكان يعيش الحياة بعمق، كما ذكرت، بالرغم من أنه كان يصوم في شهر رمضان، إلا أن صومه كان تقليديا أكثر منه روحيا، وخلاف ذلك كان لا يهتم بعالم جدي، لكنه لم يكن يناصبه العداء، بل كنت أحس بأبي وجدي وكأنهما حلقتان تكمل إحداهما الأخرى.

ولهذا لم أكن متأثرا بمجرى حياة جدي أو أبي، وإنما كنت معجبا بمجـــرى حياتيهما، لأنهما كانا يمثلان لي نموذجين نادرين من بين مئات النمـــاذج الـــي كانت تضطرب بما حياة تلك السنوات.

أما في شعري، فإن الطفولة والشباب لم يكونا بعيدين عن أحاسيسي ومشاعري وأنا أكتب قصائد بحموعتي الأولى (ملائكة وشياطين)، وكنت أستخدم الطفولة مرادفا للطهر والبراءة، كما أقول في قصيدة (وكر الشيطان):

فهناك في قلب الظلام خميلــــة طفلين في عرس الربيع تظامــلت لم يعرفا دنس الحياة ولؤمــــها يتناجيان -إذا النجوم تنــلثرت-

نمت على طفلين يعتنقان شيفتاهما فتعانقا بحنيان فهما على وتر الهوى نغميان والريح قلب والدجى أذنيان أما في قصيدة (ذكريات طفولة)، فقد أعلنت فيها ــ رغم انشدادي إلى عالم الحرية والبراءة في الطفولة ــ موت الطفولة وموت أمسها، ولم يكن الإعلان عن ذكريات عالم الطفولة والانحياز له والحكم عليه بالموت، إلا الرمز إلى العالم القديم الذي كانت فيه المسافة غير موجودة بين الإنسان والطبيعة، والمسافة غير فاصلة بين الإنسان والخرافة، وكان فيه الإنسان يرى في الطبيعة ذاته وقسمات وجهه.

وفي المجموعة الشعرية الثالثة (المجد للأطفال والزيتون) يرد استخدام مفردة الطفولة بدلالاتها وأبعادها النضالية. فالطفولة رمز لكل الأشياء النبيلة والجميلة، والشاعر عندما يخاطب بغداد يصفها بالطفلة العذراء، وكذلك حينما أتحدث عن السياب في قصيدتي (كتابة على قبر السياب)، إذ تتعزز فيها الدلالة التاريخية والدلالة المعاصرة للطفولة ويجتمعان في علاقة حميمة وقوية، والرموز التاريخية يتعزز حضورها في الواقع المعاصر، وتكون أكثر قدرة على الاستمرارية.

حيث أقول فيها:

ونلتقي طفلين

تبدأ حيث تبدأ الأشياء

نصنع من أوراق كراساتنا حرائق

نمرب للحدائق

نكتب أشعار المحبين على الجدار

نرسم غزلانا وحوريات

يرقصن عاريات

تحت ضياء قمر العراق

### 

لدى قراءة قصيدتي ((عين الشمس أو تحولات محيى الدين بن عربي في ترجمان الأشواق)) يتحسس المرء أن الشاعر بعد أن قبل الرهان، ألقى نفسه وألقى القسواء في صميم العالم الذي يطمح إلى بنائه في ضوء علاقاته مع أمله وصياغاته لمفردات قاموسية تجعل من القصيدة متحاورة مع الرؤية الكونية الشاملة من ناحية، ومسع الصراع الحسي الذاتي من ناحية أخرى، وكل شيء في هذه الرؤية يتحسول إلى صور جمالية حية، وتتحد الأشياء الجميلة البسيطة والمعقدة، كائنات الطبيعة البريئة (الحمل، والفراشة، والعصفور، وشعاع الشمس) مع تعقيد الإنسان الحضاري ومعاركه (معضلات المثقافة، والأسئلة المريبة التي تحوم فوق تيجان الملوك واستمرار الطغيان، وموت الحب). وتمضي القصيدة كما تمضي الحياة في تحولاتما سمن هذين البعدين المتناحرين، إلى أن تحين لحظة التحول، إذ تتحول دمشق التاريخ حيث عاش ابن عربي فترته الأخيرة، وحيث مات و دفسن في تراب دمشق التاريخ عشد المائن الفرح.

كان الفقراء في سنوات صباي، يؤمنون بالحياة، ويعملون في صمت من أحل تغييرها عن طريق الكدح والعمل المضني المتواصل. وهذا الإيمان بالحياة، وبضرورة تغييرها كان يكمن في أعماقهم من غير أي يعوه، مما أضفى على وجوههم لونا من القناعة والبراءة والصمت، ولكن كان يكمن خلف هذه المطاهر الغضب المتربص الذي ينتظر فرصته لكي يثب وينطلق ويغير. وهذه خاصية وراثية توارثها الفقراء منذ أقدم العصور حتى أنها أكسبت ملاعهم ونظرات عيوهم ووجوههم

سمات خاصة وبشكل خاص، حيث لم تفسدهم حياة المدن الكبرى وتحولهم إلى نفايات يائسة عاجزة، كانوا أشبه بالبذور الأولى للغضب والتمرد. وكنبت أتساءل: متى ستنفتح هذه البذور ؟

وإذا ما تفتحت، فهل سينتهي البؤس في كل مكان ؟! وكنت أعود بذهبي إلى التاريخ، فأرى وجهه يكتسي ابتسامة غامضة، كأنها كانت تقول (لا)، لأن هناك من يتربص بغضب هؤلاء وبؤسهم وكدهم وعرقهم ليسرقه ويضيفه سواء شاء أو لم يشأ، إلى رصيد المتخمين والأثرياء في كل العصور، كانت هذه الحلقة المفرغة للبؤس تثير القلق الشديد في نفسي، وكنت أتساءل: هل البؤس الإنساني مكتوب عليه أن يستمر إلى أبد الآبدين، وأن يدور في هذه الحلقة المفرغة، أم أن حتميسة تاريخية جديدة ستولد لتلغي هذا القانون العبودي الحتمية؟ وإلا فسسأين ذهبست تمردات وعصيانات وثورات الفقراء في كل العصور؟ وعندما كنت أتأمل مثلا الحجر معد لنظام كوني كبير ومرعب.

و لم أستطع أن أعثر على ما يفي بحاجتي الروحية، فمثلما كانت مدينتنا تشبه المهرج، فكذلك كان جيلنا المتسول الذي استعار ثيابا وأزياء من كل عصر حتى فقد شخصيته وصوته الحقيقي، لم يكن هناك ارتباط بين دراستنا واحتياجاتنا الروحية والمادية.

وقد ولد هذا الانفصام شعورا بالتناقض بين الفكر السائد والواقسع القسائم أمامنا، ولم يكن هذا الشعور قائما من الفراغ، وإنما قام على شعور طبقي سلبق وحاد، ولكن هذا الشعور لم يكن حقدا، وإنما كان إحساسا بفقدان العدالة

وانقلاب الأوضاع، الشيء الذي لا يتطلب عملا فرديا قائما على الحقد، كنـــــا بحاجة إلى شعلة تلتهب لتحرق هذا الواقع وتطهره، ولكنني لم أكن قد تبينت بعــد كيف تلتهب هذه الشعلة \_ ولا صورة المستقبل بعدها، لذلك كنت ألجا محموما، ملتهب الحواس، إلى كتب التاريخ ألتهمها، لعلى أحد فيها مهربا م المان الواقع المزري، وفي نفس هذه الظروف تمتع جيلنا بفرصة أوسع من حرية النشـــر نتيجة للحرب التي كانت قائمة ضد الفاشية، وتفتحت أمامنا أبـــواب ثقافــات عديدة، التقت عقولنا بأعمالها الثورية والأكثر إنسانية وقـــدرة علـــى مواجهــة مشاكل الإنسان وطرح حلولها، لقد عرفنا غوركي وأسلافه من الكتاب السروس الكلاسيكيين العظام (تولستوي، تشيخوف، ديستويفسكي) بشكل خاص، كمل عرفنا عددا من أدباء الغرب، وإنني لأذكر كيف ألهبت مشاعري في ذلك الوقـت كتابات (أودن) وأشعاره بغنائيتها الواقعية التي سبقت (إليوت) إلينا، و لم يكـــن أدباء التعبير عن الأزمة هم من عرفناهم وحدهم، ولكننا عرفنا (بيرون) و (شيلي، و (کیتس) و (بودلیر) و (رامبو) و (فکتور هیجو)، وهکذا عرفنا أنواعا متعددة من الإبداع الفني، وتخطينا مرحلة التأثر بـ (ماحدولين) وغيرها من الأعمـــال الأدبية الرومانسية.

وعندما اصطدم رأسي بخيط العنكبوت الذي يسكنه الفقر البشري بدأت علاقتي بجدتي العمياء (أصيبت بالعمى في شبابها بسبب المياه الزرقاء، ولم يكسن العلاج متاحا في ذلك الوقت) تكاد تنفصم، لأنها من خلال حكاياتها المقتبسة من ((ألف ليلة وليلة)) كانت تصور لي جنة وهمية للفقراء يحبون فيها ويستزوجون ويأكلون ويشربون ويسافرون كيفما شاءوا، وعندما كنت أقول لها: إن هذا

حدث ويحدث في الحكايات فقط، كانت تحذرني قائلة: إياك والحديث في هــــذا الموضوع لأنك تصبح متمردا على إرادة الله، فبدأت أشعر بالغيظ ولم أعد أصغي إلى حكاياتها التي ربما تكون قد أتمتها أيضا، أي لم يعد لديها ما تقولــــه لي، أو تحكيه لي، لأنها أدركت أن حفيدها قد رحل إلى أرض أخرى، وإلى عالم آخــر، ومن ثم فقدت معه لغة التخاطب.

وفي تلك المرحلة شعرت بالوحدة الهائلة، وشعرت بأن العالم السحري الذي كنت أملك مفاتيحه، وأستطيع من خلاله أن أجيب وأجاب عن كل أسئلتي قد تقوض وانتهى، فلجأت إلى الكتب، ولكنني كنت أشعر بالحمى وأنا أقلب صفحاتها، لأنني كنت أقارن بينها وبين فواجع وأشجان جدي وحكايات جدتي، وأجد هناك فرقا شاسعا، إذ أن العالم كان أرحب من هذه الكتب البائسة الستي كان يغلب عليها الطابع الإنشائي والاستسلام لكل القوانين الجائرة، وضعية كانت أم كونية.

وعندما كنت أقتنص بيت شعر لشاعر جاهلي مثل طرفة أو شاعر إسلامي أو عباسي، كنت أشعر بالفرحة لأن هذا البيت أو شطرا منه قد أضاء بعض ظلملت نفسي، وكاد يشير لي إلى طريق غامض مجهول جديد، فعدت مرة أحرى إلى شعر المتصوفة، وبدأت أقرأه بوعي جديد، ولكن إمكانياتي في تلك السنوات لم تكن تسعفني للغور في أعماق تجارب هؤلاء المتصوفة الكبار، وإذا ما استطعت اختراق أسوار ممالكهم البعيدة، كنت أضيع وأشعر كأنني بدأت من جديد مشواري الطويل مع جدي وجدتي، أي أن المسار الروحي لهؤلاء، والذي كنت

لم أكد أتبينه، كان يؤدي بي بشكل دائري أو حلزوني إلى نقاط البداية نفسها، ولكن بشكل مختلف بالطبع.

وظلت أغابي الفلاحين والحكايات الشعبية المنتشرة في الريسف هي زادي الشعري الأول، وكان طرفة بن العبد، وأبو نواس، والمعري، والمتنبي، والشريف الرضي، هم أكثر من أثر في من الشعراء العرب، لقد وحدت فيهم نوعا من التمرد على القيم السائدة، والبحث عن أشياء لا يوفرها واقعهم أو بحتمعهم أو ثقافتهم لقد عاني هؤلاء محنة الوجود الحقيقية، وعبروا عن أنفسهم باصواتم الذاتية، لا بأصوات غيرهم، ورغم هذا فقد انتابني ازاءهم نوع من القلق حينما تبينت أن لغتهم كانت تفقد حضورها في نفسي وتتحول إلى دلالات فقدت عندهم الكثير من أصالتها، وأنهم انطفأوا على أسوار عصرهم عاجزين عن غطى رؤياه وإمكانياته.

لقد كان الشكل الذي أمدهم به ثقافتهم الشعرية وتراثهم الشعري شكلا مصبوبا منسقا خلفته رؤى واحتياجات ومفاهيم وجدانية وفكرية وموسيقية معينة، وفي الوقت نفسه الذي فتنتني فيه قدرهم على تخطي واقعهم الاجتماعي والتعبير عن شحناهم الوجدانية المتوقدة، أحسست بأن الشكل الذي لم يستطيعوا تجاوزه كان قيدا على رؤاهم وعواطفهم المتمردة، كما تصورها أنا، منعكسة على صفحة نفسي، التي هي جزء من عالم مختلف وعصر متحدد كما دفعني فهمي لموسيقي الشعر المرتبطة بنوعية ومدى التجربة الشعرية، إلى البحث عن ايقاع موسيقي خارجي يتسق مع ايقاع التجربة الجديدة، تجربة تقويض أبنية قديمة قديمة

واختيار أثمن ما فيها لتشييد بناء جديد لحمته وأكثر سداه ينعكس مـــن واقــع اجتماعي وفكري وجداني مختلف.

كان لابد وأن تختفي هذه الثنائية الكامنة في القصيدة الكلاسيكية الحديثة حيق تصبح موسيقي الشعر جزءا عضويا مكملا للتجربة الشعرية نفسها، وبعدا ثالثا يحمل نفس ملامح إيقاعها النفسي وأساسها الفكري والوجداني، ومن الشعراء الذين قرأتهم باهتمام بالغ: الجامي، وجلال الدين الرومي، وفريد الدين العطار، والخيام، وطاغور، لقد عاني هؤلاء محنة استبطان العالم ومحاولة الكشـــف عــن حقائقه الكلية من خلال تجربة التصوف الممتزجة بالرؤية الشعرية النافذة. ثم كلن هناك شعراء معاصرون ومحدثون: أودن، ونيرودا، وايلوار، ونـــاظم حكمــت، ولوركا، والكساندر بلوك، وماياكوفسكي، لقد استوقفتني أشعار هؤلاء ليــــس لأنهم مشهورون، فقد سقط من حسابي شعراء مشهورون كثيرون، وإنمـــا لأن اشعارهم بجانب أنها أشعار تحمل جوهر الشعر الحقيقي، تحمل قدرة النفاذ مـــن خلال الموسيقي والصورة والرؤية إلى وجدان الإنسان المعاصر، لأنها تنبع بأبعادها الثلاثة هذه من تصور هذا الإنسان المعاصر لذاته ولواقعه، إلا أنها تحتوي عليي نوع من الالتزام الواعي الحاد والنابع من داخل نفوسهم ووجدت في أشـــعارهم كل خصائص بلادهم وقسماها التي تصل إلى التصور الإنساني الكامل، خصائص الإنسان الحي في تشيلي أو اسبانيا، أشكال حياة الإنسان في نضالاته وهزائمه وحبه، ومن خلال هذه الجزئيات، استطعت أن أتصور النظرة الشمولية في شعرهم، هذه الشمولية التي هي نقيض للسكونية التي نجدها في أشعار شاعر كبير مثل إليوت الذي ينعدم في شعره الإحساس بالصراع والجدلية، وكان اختياري لهم في نفس الوقت بمثابة دفاع عن قضية الإلتزام في الشعر العربي بطريقة غير مباشرة، عن طريق تحسيد كيف يمكن أن يكون الشاعر ملتزما وعظيما في الوقت نفسه ، والتأكيد على أهمية فنية التحربة وجمالياتها.

وكانت الكتب الأولى التي أشاعت الفرحة في نفسي، ودفعتي إلى الطريسة المستقيم الذي يؤدي إلى طرق جديدة هو كتاب (الأيام) لطه حسين (الجزء الأول) وكذلك كتب توفيق الحكيم بالرغم من أنها لم تكن تجيب على أسئلتي، ولكنها كانت تبعث الطمأنينة في نفسي وترسل لها إشارات ضوئية على المستوى الأدبي على الأقل، فكنت مثلا أقول: لماذا كتب توفيق الحكيم (أهل الكهف) هذه الروعة، ولماذا لم نجد موضوعا آخر غير موضوع أهل الكهف حسول البؤس الإنساني ويعبر عنه هذا التعبير الفني الرائع؟! ولهذا فإني تعاطفت مع ((أياب)) طه حسين (من غير مقارنة فنية) — أكثر من تعاطفي مع ((أهل الكسهف)) أو ((شهرزاد)) لتوفيق الحكيم، لأن عملي توفيق الحكيم كانا يذكراني بالماضي الذي كنت أريد أن أهرب منه، لكنني قرأت بعض كتب الحكيم أكثر من مسرة مثل ((عصفور من الشرق)) و ((يوميات نائب في الأرياف))، كما كنت أحب كتب الحكيم بشكل عام لأنها كانت طبعة جديدة منقحة من عالم جدي وحكايات

لقد كانت الحصيلة التي خرجت بها من كل ما قرأته في الأدب العربي آنــذاك، حصيلة لغوية وشحيحة، لأن الأدب العربي في تلك السنوات كان يحاول خلــــت نفسه، وقد استطاع الأدب العربي فعلا في السنوات التي تلت ذلك، القيام كمـــذه المعجزة، وأرجو ألا يتصور القارئ أنني ضد هذه الثقافة، بل إنني كنـــت أحــد

دعاتما وعاشقيها، لكنني لم أكن أريد أن أقلدها أو أعيد صياغتها، كنت أريد أن أنطلق وأنقطع عنها لأبدأ مشوارا جديدا، لكن امكانياتي الفنية في ذلك الوقت لم أنطلق وأنقطع عنها لأبدأ مشوارا جديدا، لكن امكانياتي الفنية في ذلك الوقت لم تساعدي لكي أقوم كهذه المغامرة، ولهذا فقد عكفت على القراءة العميقة، وكنت أعد نفسي للمستقبل، وآية ذلك أنني كنت عزوفا عن الكتابة في تلك السنوات، وكنت عزوفا عن المشاركة في النشر أو الاحتفالات والأمسيات الشعرية، لأنين كنت أخشى من إغراء تلك النشاطات حتى لا أقع في براثن تلك المرحلة، وأصبح كنت أخشى من إغراء تلك المنطقة عندي إلى عام ١٩٥٠ حيث صدر ديواني امتدادا لها، لقد استمرت هذه المرحلة عندي إلى عام ١٩٥٠ حيث صدر ديواني الأول: (ملائكة وشياطين) الذي كنت أنظر إليه بإشفاق، وكنت كمن كان في رحلة طويلة، وأراد الاحتفاظ ولو بشيء صغير كتذكار من تلك الرحلة وكان فذلك الديوان هو تذكاري الوحيد.

وأستطيع أن أقول: إن أهم رواد الثقافة العربية في تلك السنوات كانوا يعملون في ثلاثة حقول، وكانوا يتعاقبون الواحد بعد الآخر، أذكر مثلا حقل الشعر الذي بدأ بالبارودي، ثم شوقي، ثم الجواهري، والحبوبي، وبدوي الجبـــل، ومطــران، والأخطل الصغير، وعلي محمود طه، وإبراهيم ناجي، وإلياس أبو شبكة، وســعيد عقل، وأمين نخلة، وعمر أبو ريشة، هؤلاء هم أهم رواد تلك المرحلة في حقــــل الشعر..

أما حقل الدراسات الأدبية في كافة أنواع المعرفة من نقد وترجمة وبحث فيتمثل في شخصية طه حسين العظيمة، وأحمد أمين، وعباس العقاد، ومحمد منسدو في مصر، ومارون عبود في لبنان، وميخائيل نعيمة في المهجر، وفي مجال القصة هنك بالطبع توفيق الحكيم، ويجيى حقى، ونجيب محفوظ..

وبقدر إعجابي بهؤلاء، إلا أنني لم أكن أحب أن أصبح امتدادا لهم، أو أولد من معاطفهم، كنت أسكن في تراثهم، ولكنني كنت أريد أن أنقطع عنه، وأبدأ رحلتي الخاصة بي، هذه اليقظة المرعبة، وهذا الكابوس الذي كان يلازمني، هـو الذي جعلني أحرق مراحل كثيرة من حياتي الشعرية..

ومع ذلك كله، فقد قرأت جميع ما وقع تحت يدي من مؤلفات الجاحظ السي لم أعثر فيها على أي سؤال من الأسئلة التي كانت تطاردني وتخنقني وتعذبني، لقد وحدت بعض الأجوبة البخيلة جدا في دواوين قلة نادرة من الشعراء فقط، وهذه حقيقة أقولها بمنتهى الأمانة، أما كتب النثر فلا أذكر منها إلا كتاب ((مقدمة إبن خلدون)) الذي اكتشفت فيه بعض الأفكار العلمية والمنطقية، ثم بعض كتب السير والرحلات، وماعداها كان هراء في هراء بالنسبة لي، لم تكن نظرتي للتراث إبان تلك المرحلة نظرة علمية، وإنما كانت نظرة عاطفية قائمة على الحسس والإحساس، ولكني أدركت صدق هذا الإحساس بعد أن كبرت قليلا وعلمت أن التراث الحقيقي هو القادر على أن يمتد فينا من الماضي إلى الحساض، وكل تراث ليست له القدرة على هذا الامتداد فينا ليس تراثا بل هو عفن قبور وأوراق صفراء في الربح، وكلمة تراث عندي لا تعني التراث القومي وحده، فهذه نظرة ضيقة وغير علمية وشوفينية، وإنما التراث هو خير ما أغرته الإنسانية جمعاء في شتى العصور والبيئات الحضارية.

فأكبر موسوعة ملحمية عالمية في نظري هي كتاب ((الأغساني)) لأبي فسرج الأصفهاني، إذ أن مؤلفه يفتح الأبواب على فنون وأنواع أدبية لم يحاول أي أديب عربي أن يلتقطها منذ تأليف هذا السفر العظيم المليء حتى الآن فهذا السفر مليء بالنماذج البدئية، وبالشخصيات التاريخية والواقعية والأسطورية، وبالأقنعة والرموز التي يمكن لها أن تغذي عصورا شعرية وروائية بأكملها.

كانت قراءاتي الأولى للتراث \_ الشعر العربي الجاهلي والإسلامي وبخاصة شعر المتصوفة وكتاب ((الأغاني)) و ((ألف ليلة وليلة)) \_ قراءة من أجرل المتعدة أو البحث عن شيء ضائع أحسه ولا أعيه، ولهذا كانت قراءاتي يومدذاك محمومة عجلى، ولكن معارفي التي نمت باتساع دائرة الثقافة العربية، وبمرور السنوات، كانت تجعلني أعود من سنة لأخرى إلى قراءة هذه الكتب، فاكتشفت فيها أشياء حديدة، ولا أزال أواصل قراءة هذه الكتب واكتشف بعد هذه السنوات الطويلة أشياء حديدة فيها أيضا، وهذا أمر طبيعي لأن نقاد تلك السنوات ومحققي التراث هم أنفسهم لم يقوموا هذه العملية، بل اكتفوا بتحقيق هذه الكترب ونشرها والتحدث عن ظروفها وملابساتها، وعن مؤلفيها.

ولم تقتصر قراءاتي على كتب الأدب، فكانت مطالعاتي في ألوان المعرفة الإنسانية من فلسفة وتاريخ وبحث ودراسة، إلى جانب الأعمال الإبداعية، الغريب أنني عندما قرأت أشعار الرومانسيين الانجليز، وكانت مقررة علينا في منهج الدراسة في دار المعلمين العليا، أدركت أن اتجاههم الرومانسي المحض لم يستهوني كثيرا بالرغم من أنهم من كبار الشعراء العالميين، فظهر عدم ميلي إلى الرومانسية المفرطة، أي كمدرسة واتجاه، ولكنني كنت أتفق مع الرومانسية بمعناها الصوفي العميق، عندما تكون شجنا يغلف الأشياء كما يغلف الضباب النهر، وهذا ما وحدته في شعر باسترناك وآنا أخماتوفا، ويسنين إلى حد ما، ولم أكن منطويا تحت جناح مدرسة شعرية معينة، بل كنت أميل إلى أن أكون مستقل الشخصية

وأستفيد من كافة المدارس الشعرية وانجازاتها، دون الوقوع في تقليد إحداهسا، وكان هذا مبدئي منذ البداية.

كما كنت ضد الصنمية والإعجاب الأعمى، فإعجابي بشاعر معين في تلك السنوات مثلا، كان لا يعني أنني أقرأ وأتقبل كل ما يكتبه هذا الشاعر، بل كنت أبحث عن شاعر آخر يكمل شخصية الشاعر الأول الذي أعجبت به، وهكلذا كان الأمر، أي أن قراءاتي كانت مقننة، وتسير وفق نظام صارم ومن غير خطط مسبقة، وكان حدسي الباطني هو الذي يقودني إلى اكتشاف الينابيع الحية الخفية، وهكذا كان دأبي طوال سنوات دراستي..

والأمر نفسه كان لدى قراءتي للمتنبي، فهناك من يعجب بالمتنبي بقضه وقضيضه \_\_\_\_ كما يقولون \_\_\_ ولكنني اكتشفت بعد قراءتي له \_\_\_ وهو أعظم شاعر عل\_\_\_\_ مستوى كل العصور \_\_\_ أن بعض قصائده لا تقرأ أو رديئة لوقوعها في التكل\_ف والتقليد، ولأنها لم تصدر عن طبع شعري، بل عن تطبع اجتماعي بقصد الكسب والمجاملة وقوعا في تقاليد العصر والبيئة التي عاش فيها المتنبي، وهذا أمر طبيع\_\_\_ي، ولكن جيد المتنبي كان أعظم من كل الشعراء الآخرين. وكذلك الأمر بالنسبة لقراءاتي المتعاقبة لأبي العلاء المعري أو لطرفة أو لأبي نواس، الذين اكتشفت فيهم أن جيد شعرهم خير من شعر معاصريهم.

فعلى هدي هذا النظام أو الخطة غير المبرجحة، كنت أسير في متاهات قـــراءاتي التي تمتد من قديم الشعر العربي إلى حديثه، ومن قديم الإغريق إلى حديث أوربـــا وكان مثلي مثل الذي تحدثت عنه بعد سنوات طويلة من ديواني ((الذي يــلتي ولا

يأتي)) الذي يحاول جمع أجزاء الصورة الممزقة للحصول على الصورة الكاملة أو يحاول العبور من الذات الشعرية إلى الذات العليا، وإلى الآخر أيضا..

وقد صادفتني سنوات عزفت فيها عن القراءة لشعوري بالإشباع، وأن قباءاتي قد زاد حجمها على تجاربي، فكنت أحاول إيجاد توازن بين حياتي الوجودية وحياتي الروحية، وهذا ما كان يتجلى في قلقي وكثرة أسفاري التي كنت فيها أشبه بمن يبحث عن النور، فطاف في مدن العالم القديم والحديث، وزار قبور الأولياء لكي يجد اليقين الذي من خلاله يستطيع الشاعر التواصل مع نمر الحياة العظيم، كما أنني كنت أحاول أن أبتعد قدر الإمكان عن تقليد ما اقرأه، وكما ذكرت فإنني كنت أحاول أن أستفيد من الإنجازات الفنية لكي أضعها في خدمة تجاربي الوجودية، كما كنت أحاول أن أكون تحت طوع شعري، أكثر مما كنت أحاول أن أخو تحت طوع شعري، أكثر مما كنت أحاول أن أكون تحت طوع شعري، أكثر مما كنت أحاول أن أضع الشعر تحت طوعي، وكما قال بابلو نيرودا في إحدى قصائده، فإن شعره لم يورثه إلا الفقر، الفقر المادي بالطبع، على عكس ما يفعل كثير من الشعراء الذين يضعون شعرهم في خدمة أغراضهم الذاتية أو الاجتماعية أو السياسية.

وحتى في بعض مراحل التزامي السياسي، فإنني كنت أحاول الإفلات من هذا الالتزام الذي لم يفرضه على أحد، وإنما كنت أحاول أن أضع في شعري بصيصل من الأمل والتضامن مع الناس الذين أكتب لهم..

فغذائي الروحي، الذي كان يحيا عليه شعري ولا يزال، هو نقـــاط الضــوء المتناثرة، سواء في الكتب، لأن الكتب هي خلاصة التجربة الإنسانية، أو الحيـــاة

نفسها بما تدخره من تجارب عميقة، أو في رؤيتي الشعرية الصوفية ـــ إن صــــح التعبير ـــ ليس بالمعنى الديني، بل بالمعنى الكوني الإنساني.

وإذا كان البعض يقرأ من أجل أن يجتاز امتحانا، أو أن يصبح شاعرا فحسب، فإنني كنت أقرأ لكي أنمي إنسانيتي وأشحذها وأجعلها قادرة على خدمة الشعر الذي هو بدوره أمل الإنسان في معترك الحياة، وقد ظهر أثر ذلك على لغي الشعرية \_ فيما بعد \_ فهي لم تكن لغة تقليدية، بل إنها لغة تنبع مسن طبيعة التجربة نفسها، وليست لغة قاموسية أو جاهزة، كما أنها ليست لغة قصيدة أخرى من قصائدي، ولهذا فإن القارئ المتمعن المتعمق لشعري يسدرك معياني وأشياء حديدة كثيرة في شعري عندما ينتقل من قصيدة إلى أخرى. وقسد يجد القارئ وهو يقرأ قصيدتين في الميانين في الديوان، ولكن تكمل كل منهما الأخرى، أو أنهما متشابحتان في الملامح العامة، ولكنهما تختلفان في الجوهر، بفعل كلمة أو جملة شعرية واحدة، وهذا ما يتطلب الدقة في القراءة، فبعض القراء مم الأسف \_ يقرأون الشعر على أنه بجرد كلمات أو لغة بعد إفراغها مسن دلالاتها، وهذا بدوره يحيلنا إلى أنني أحاول أن أجعل الدلالية في شعري تتوازن مع مقلة أجزاء القصيدة الفنية، بحيث لا تتغلب عليها، ولا تدع الشيكلية تطمس معالمها.

وأذكر أن أحد النقاد، وهو الدكتور محيي الدين صبحي، قد سألني مرة: كيف اهتديت إلى تقنية قصائدي التي تضاهي كثيرا من شعراء العالم المعروفين أو الكبلو ؟! فحرت في الإحابة، لأنني لم أقرأ كتابا معينا عن تقنية القصيدة، فتقنية قصيدتي تولد مع ولادتما، وليس لها ماهية معينة محددة سلفا. لكنني أعتقد أن هذه التقنيسة

جاءت نتيجة المعاينة والكشف والمعاناة وتــــأمل الحيـــاة وايقاعالهـــا، وقـــراءة الشعر - أيضا - قراءة مختلفة عن القراءة العادية. كل ذلك جاء ـــ كما ذكــرت في البداية ـــ من خلال قراءاتي ومعاناتي.

وهناك شيء آخر، وهو أن بعض الكتب قد أقتنيها ولا اقرؤها، لأنني أكتشف أن هذه الكتب لن تساعد على تنمية مشاعري وموهبتي، بل إنها قد تخلق حالمة عكسية في داخلي، إذا ما قرأها، وهناك كتب قد اقرأ بعض الصفحات منها فاستوعبها أو أشعر أن حاجتي إليها قد تحت فأتركها جانبا، وهناك كتب أحرى أقرأها من الألف إلى الياء ولا أعود إلى قراءها من جديد، لأن المعرفة المباشرة من خلال التجربة الإنسانية، كانت تغنيني عن الإعادة والتكرار وبخاصة فيما يتعلق بالقراءة..

فمن الكتب التي أعود إلى قراءها مرات، هي: ديوان المتنبي، ديوان أبي نــواس، سقط الزند للمعري، كتاب الأغابي، قصص ومسرحيات تشــــيكوف، أشــعار ومسرحيات لوركا، أشعار بابلو نيرودا، وجلال الدين الرومي، الفتوحات المكيــة لابن عربي، وعشرات الكتب التي لا أتذكرها الآن.

وأذكر مثلا آخر، وهو أنني قرأت كتاب ((أرض البشر)) للكاتب الفرنسي سان اكسوبري، الذي صدر منذ سنوات بعيدة عن دار الكاتب المصري التي كان يشرف عليها الدكتور طه حسين، وقد أعجبت جدا هذا الكتاب، وعندما حاولت قراءته من جديد، شعرت أنني لا أستطيع المضي في القراءة بعد الصفحة العاشرة، وهكذا تركت الكتاب جانبا، وإلى الأبد.

قلت أنني ومنذ البداية لم أكن ميالا لقراءة الكتب التي تتحدث عن المسدارس الشعرية المختلفة، بل كنت أميل إلى قراءة الشعر الجيد، وأحاول أن أكتشف سر جودته، من غير النظر إلى أنه ينتمي لهذه المدرسة أو تلك، لأننا لو افترضنا أن سر عبقرية بابلو نيرودا تعود إلى كونه منتميا إلى هذه المدرسة الشعرية أو تلك، لوقعنا في الفخ، فالعبقرية الشعرية تتمرد على كل الموازين والمدارس الشعرية، بل إنها تمتص رحيق هذه المدارس، وتستفيد من كافة انجازاتها من غير الوقوع في خطيئة الأتباع أو التقليد.

كما أننا في نماية الأربعينيات وبداية الخمسينيات، لم نضع نصب أعيننا الشعر الأوربي أو الشعر العربي القديم، لكي نحذو حذو هذا أو ذاك، بل إننا قد هضمنا قدر المستطاع، الإنجازات الفنية بشكل خاص، وحاولنا من خلال قدراتنا الشعرية التطلع إلى كتابة شعر حديد، ولهذا فإن التجديد جاء عفويا، كما أنه جاء تلبية لدواع فنية واجتماعية وثقافية، أي أن أرض الثقافة العربية كانت قد مسهدت وبذرت فيها البذور الجديدة اليانعة لكي تزهر، لو عدنا إلى حركة التجديد في الشعر العربي، لوجدنا أن هناك بعض المحاولات أو الإرهاصات التي سبقت تلك المرحلة، ولكن هذه المحاولات طمرت و لم يلتفت لها أحد، لأنها جاءت خارج الحتمية الفنية والتاريخية.

هناك نظرة دونية تسود بلدان العالم المتخلفة حضاريا وتكنولوجيا، في أن النور يأتي من البلاد ذات الهيمنة العسكرية والتكنولوجية، وأنا ضد هذا الاتجاه والنظرة تماما، لأن ولادة شاعر عظيم مثل طاغور في الهند تدحض مقول أن الشعر الأوربي الحديث كان هو مصدر الشعر العربي أو الياباني أو الأمريكي اللاتيني.

إن شاعرا عظيما كبابلو نيرودا، لم يتورع عن نسبة إحدى قصائد طاغور التي ترجمها إلى الإسبانية \_ إلى نفسه وأدرجها ضمن إحدى مجموعات الشعرية، وعندما اكتشف أحد النقاد هذا الأمر، قدم نيرودا عذرا هو أن الناشر قد وضع هذه القصيدة ضمن مجموعته من غير علمه، ولا شك أن القارئ الذي يقرأ مذكرات بابلو نيرودا يجد أنه بالرغم من نسبته إلى بلاد العالم الثالث، فإنه ينظر أحيانا نظرة متعالية إلى بلاد العالم الثالث الأحرى، وقد اعتقد أن طاعور عكن أن يهضم (بضم الياء) وأن يستولى على إحدى قصائده من غير أن يدري أحد.

وعندما قرأت الشعر الأوربي -الذي كتب من عصر فرلين ورامبو حتى الآن-رأيت كثيرا من التأثيرات الشرقية والعربية والإسلامية، لا من الشعر مباشرة، بــل من التراث الأدبي العظيم لهذه الشعوب.

أي أن هذا الشاعر الأوربي لم يتورع عن الأخذ من تراث أمم العالم النسالث القديم والحديث، من غير إشارة، بعده أنه تراث قابل للنهب، لأنه لا أحد يدافع عنه، أو لأنه غير معروف عالميا.

فعندما كنت طفلا كان يراودني هذا، فقبل أن أدخل إلى المدرسة الابتدائيـــة كنت قد تعلمت القراءة والكتابة في ((الكتاب)) وكان أول كتاب وقع في يــدي يتحدث عن أمور لم أفقه معناها في ذلك الوقت، فتساءلت: لماذا يؤلف النــــاس

الكتب؟ وما معين الكتاب؟ وعندما بدأت أفك حروف الكتاب، تساءلت: ماذا يريد أن يقول المؤلف. ؟ وبعد سنوات تساءلت: هل إن المؤلف قال شيئا ينفيع الناس؟ يتناول فيه مأساتهم وعذاهم وذلهم الأرضى والكوبي، وكنــــت أشــعر بالغضب كلما اكتشف أن هذا المؤلف أو ذاك يدور ويدور ويعمى ويطلسم ويغرق في نماية الأمر في متاهة اللغة، كنت أتساءل: لماذا لم يحاول هذا المؤلف أو ذاك أن يغمس ريشته بدم قلبه ويكتب، كان هذا السؤال هـو الحسور الأول في حياتي وانطلقت من بعده أسئلة كثيرة تتناول محنة الإنسان من كافة وجوهـــها، وعندما بدأت الكتابة كنت أسخر من نفسي لأنني بدأت ألعب لعبتهم، وكـــان شفيعي في ذلك أنني لم أحسم الأمر مع أدوات التعبير، وكنت أغرق أكثر منهم في متاهات اللغة، فتوجهت إلى ناصية اللغة، وبدأت أدرس وأدرس لكي أكتشف سحر الحرف ودلالته، وهذا الطريق أفضيه بي إلى الطريسق الآخسر، ولكنن التضحيات كانت حسيمة، فلقد كتبت الكثير وسودت صفحات كان نصيبها النار أو التمزيق ولم أبق من آثار هذه المرحلة إلا قصائد لا تتجاوز الأربعين ضمها ديواني ((ملائكة وشياطين)) الذي صدر عام ١٩٥٠. وكان عمري آنـــذاك ٢٤ عاما وبعد هذا الديوان توقفت قليلا واطلقت صيحتي الأولى، فلقد كسر جــــدار الصمت والعزلة وشعرت لأول مرة في حياتي، أن الدم لم يعد يسري في عروقيي حسب، بل إنه بدأ يسري في كلماتي أيضا، وسبب لي هذا الأرق والفجيعة أن شعرت أنني احتزت الباب الأول من المائة وبعدها لا أدري فأنا لم أزل أتخبــط.. ولا أعرف كم بابا قد اجتزت من هذه المائة..

لقد كانت دار المعلمين العالية أهم بؤرة ثقافية وثورية في العراق، لأنها كانت تضم مختلف الأجناس والألوان، من أولئك الذين قدموا من شمال العراق، وجنوب ووسطه، حيث التنوع الديني، والمذهبي، والثقافي، والإنتماء القومي.

لعبت دار المعلمين دورا مهما في حياتي من ناحيتين: ناحية التعمق في قـــراءة التراث العربي القديم ودراسته، وبشكل خاص مقدمة ابن خلدون، وكتاب الأغاني للأصفهاني وسواهما من الكتب التراثية المهمة، وكذلك دراستي للنحو وللصرف وللبلاغة بشكل مطول ومفصل ومكثف، بحيث أنني انتهيت من مواجهة إشكالية اللغة. والناحية الثانية: هي علاقتي ببعض الأساتذة الكبار الذين درسوا لنا في تلك السنوات، أذكر منهم الدكتور مصطفى جواد، وهو مؤرخ وأديب وشاعر وعللم لغوي، وكذلك الدكتور عبد الفتاح السرنجاوي المصري الجنسية من أصل باكستاني، وقد درس لنا التاريخ الإسلامي بطريقة مختلفة عن الطريقة التي كانت متبعة للتدريس في بقية الجامعات.

وكان يقدم لنا دروس التاريخ بطريقة بانورامية حية بحيث لا يهمل أية إشارة مهما صغرت في الحدث التاريخي، وكانت طريقته في التدريس تشبه طريقة ابنن حيان الأندلسي في كتابته للتاريخ. وكان هناك أساتذة أجلاء آخرون، أذكر منهم الدكتور محمد مهدي البصير، وهو من شعراء ثورة العشرين في العراق، وكان قد درس الأدب الفرنسي في باريس خلال نفس السنوات التي درس فيها الدكتور طه حسين، وهو كفيف أيضا، وقد درس لنا كتابه المعنون ((عصر القرآن)) السذي يتناول فيه الشعر العربي منذ ظهور الرسالة المحمدية إلى بداية العصر العباسي، إلى

القرن الرابع تقريبا، وقد قامت زوجته وهي فرنسية، بتدريس اللغة الفرنسية لنا، وقد حفظنا في ذلك الوقت بعض نصوص وأشعار رامبو وفرلين باللغة الفرنسية.

هذا إلى حانب دراستنا للأدب الانجليزي بعامة وللشعر بخاصة، التي تنساولت عصر الرومانسية العظيم في الشعر الانجليزي، فدرسنا قصائد لبسيرون وكيتس، وشيلي وسواهم من الشعراء، كما درسنا بعض مسرحيات شكسسبير بشكل مسط، أي اعتمادا على نصوص أعيدت كتابتها بلغة حديثة.

كما أن علاقاتي وعلاقة زملاتي من الأدباء والطلبة بالأساتذة، كان لها دور مهم، إذ أن هؤلاء الأساتذة كانوا يشجعوننا، ولا أقول جميعهم، بل البعض منهم، ومنذ تلك السنوات بدأ الاستقطاب الأدبي يعمل عمله، ويحفر مجراه في تيار الثقافة العراقية العربية، وحتى الأساتذة الذين درسوا لنا، انقسموا إلى قسمين: فريق يؤيد التحديد ولكن بتحفظ، وفريق ضد التحديد بضراوة وعنف يبلغ حد المعاناة.

وعما أذكره أن مجلة ((الرسالة)) المصرية التي كان يصدرها في مصر الأسستاذ الكبير أحمد حسن الزيات، نشرت لي قصيدة في أحد أعدادها، وهسمي قصيدة ((أنشودة منتحر)) التي أدرجت فيما بعد في ديوان ((ملائكة وشياطين)) الصلدر عام ١٩٥٠، وقد أحدث نشر قصيدتي وأنا ما أزال طالبا في دار المعلمين العاليمة، رحة في الوسط الأدبي والشعري في الدار وفي بغداد، إذ أن مجلمة ((الرسالة)) كانت بخيلة جدا في النشر وبخاصة للأدباء والشعراء غير المعروفين، وأذكر أن المدكتور الراحل مصطفى حواد قد هنأني، وقال لي: إنني أحسدك، ولكنه حسم أبوي، لأن مجلة ((الرسالة)) قد نشرت لك قصيدة.

وبالطبع فإن اسمي قد وضع في أعلى الصفحة مع لقب الشاعر، ويمكن أن يتصور الحال مع شاب ما زال في بدايته الشعرية، فأنا مدين لالتفاتة مجلة ((الرسالة)) إذ انها أنصفتني وأنا لا أزال في البداية، ومن هنا يمكن أن نستخلص أن رؤساء تحرير المحلات والصحف الأمناء، يمكن لهم أن يلعبوا دورا خطيرا وكبيرا في اكتشاف المواهب، وتقديمها إلى القراء.

وأذكر أيضا أن الأستاذ الزيات بعد نشر هذه القصيدة وإرسالي قصيدة أخرى إلى الجعلة، كتب لي يقول: ((إياك والسرعة، لأن أمامك طريقا طويلا جدا، وقد نشرنا لك لكي تبدأ بالمسير في هذا الطريق الطويل)). وقال أيضا: ((إننا سننشر لك هذه القصيدة الثانية، ولكن انتظر بعدها، ولا تكتب إلينا الله بعد سنة أخرى))، وقد تقبلت نصيحة الأستاذ الكبير، وفرحت لأنني شعرت أنها نصيحة إنسان كبير، لايريد أن يزحلق شاعرا ناشئا، وهو ما يزال في بداية طريقه، ولا يريد أن أصاب بالغرور أيضا.

لقد كان التعليم في دار المعلمين العالية مختلطا، وكان أغلب الطلبة من أبناء الريف العراقي، والمحافظات الأخرى، وجلهم من أبناء الفقراء. أمسا الطالبات فأغلبهن كن من بنات الذوات، ولكن الحالة الاجتماعية التي كانت سسائدة في العراق في تلك السنوات، كانت تجعل من الصعب على المتأمل البعيد أن يلحظ هذه الفروق، باستثناء الملابس التي كان يرتديها الطلاب والملابس السي كانت ترتديها الفتيات، وقد ساعد هذا التعليم المختلط على أن نكون قريبين من عالم المرأة، وقد قامت صداقات أخوية بين الطلبة والطالبات، وكنا في بعض الأحيسان

ندرس ونتذاكر الدروس معا، وهذا هو الذي أنضج مشاعري، وجعلني أكـــون فكرة عن المرأة بشكل موضوعي.

كما أن دار المعلمين العالية كانت بؤرة للحركة الوطنية المناهضة للأحسلاف العسكرية، وللإقطاع الذي كان سائدا في تلك السنوات، كما أنها كانت اليضا برج بابل للتيارات الايديو لجية المختلفة، السلفية والدينيسة والتقدمية، أيضا برج بابل للتيارات الايديو لجية المختلفة السلطة وبين الحركة الوطنية العراقيسة وكان إلى جانب الصراع الذي ينشب بين السلطة وبين الحركة الوطنية العراقيسة تأخذ شكل المباراة السلمية من أجل الوصول إلى فكر قومي لتخليص العراق من الفخاخ التي كانت منصوبة له، وكنت بدوري أحد المحاور السياسية في السدار، وكنت صديقا لمعظم زعماء هذه التيارات، بل إنني كنت أقوم بفض التراعسات بين هذه التيارات وعقد اتفاقيات من أجل مقاومة السلطة، وقسد تعرضت في مرات عديدة إلى الأذى من جراء ذلك، مما أرغم عميد الدار وهسو رجسل إنساني كبير (الدكتور عبد الحميد كاظم) بأن ينصحني مرارا بالتخفيف مسن نشاطي السياسي، ولهذا لجأنا إلى النشاط السري في ذلك الوقت بعيدا عن أعسين العمادة والسلطة، مما جعل بعض الأحزاب السياسية في العراق تتودد إلينا، وتحاول استمالتنا لأننا كنا نشكل قوة لا يستهان كها.

وهناك شيء آخر كانت الدار فيه ساحة ثقافية بجمعني بأواصر من الصداقـــة والصلة مع الأدباء الشباب في تلك الفترة، فعندما دخلت دار المعلمـــين العاليــة كانت الشاعرة نازك الملائكة قد تخرجت، وكان أول شاعر التقيت به هو الشاعر السوري الكبير سليمان العيسى الذي كان في سنوات دراسته الأخيرة. وفي بدايــة

الأشهر الأولى من دخولي الدار، وعندما كنت أتمشى في باحتها التقيت بالشاعر بدر شاكر السياب وجها لوجه، فسلم علي واستوقفي قائلا: ((إنه قد بلغي أنك تكتب الشعر، ولهذا فأنا أود التعرف عليك))، فدعوته إلى قدح من الشاي في ((حانوت)) الكلية، وجلسنا طوال ساعات الدروس ولم يذهب هو أو أذهب أنلا إلى الدرس، وتحدثنا طويلا وكان قد كتب قصيدة جديدة في الليلة السابقة، فقرأها علي وأعجبتني، وعندما أظهرت إعجابي بها فرح فرحا شديدا وخاصة عندما تحدثت عنها بالتفصيل، وأدرك أني لا أجامله، بل إنني كنت أتحدث بصدق إليه عن قصيدته، ومنذ تلك اللحظة توطدت أواصر الصداقة بيننا، واستمرت إلى أن تخرج قبلي، وعين مدرسا في مدينة ((الرمادي)) وهي مدينة تقع في الطريق إلى سوريا، وكانت تعتبر منفى، إذ كانت الحكومة ترسل إليسها بعض المنفين

ولكن صداقتنا لعبت دورا مهما لأننا كنا ننقد إنتاج بعضنا البعض بشيء من الموضوعية والتراهة، وقليلا ما اختلفنا. كما كنا نقرأ قصائد الشعراء الآخرين التي كانت تنشر في الصحف والمحلات العراقية والعربية، وكنا نتبادل الكتب أيضا، وقد انضم إلينا الدكتور عبد الواحد لؤلؤة الذي كان يجب الأدب ويحساول أن يكون ناقدا في المستقبل، وقد استفدنا من صداقتنا له، إذ أنه كان يسدرس الأدب لانجليزي، وكان يلعب دور الحكم أحيانا بيني وبين السياب عندما نختلف حول مسألة من المسائل.

كانت في دار المعلمين يومذاك أسماء جاءت من أقاليم مختلفة ضمن وحدة الوطن، فالسياب ــ مثلا ــ جاء من الريف العراقي الجنوبي الزراعي (منطقة أبي

الحنصيب)، حيث غابات النخيل، ونازك انحدرت من أسرة بغدادية عريقة، أما بالنسبة لي فقد كنت أنتمي إلى ريف العراق الوسطي الزراعي، الذي يعتمد في زراعته على الأمطار كمام أن نصف إرثي كان من بغداد، ومن محلة (باب الشيخ) تحديدا، حيث مرقد الشيخ عبد القادر الجيلاني المتصوف الكبير، وأحد تلامذة الحلاج والمدافعين عنه.

وعليه فإن التنوع في تجربتنا كان غنيا، وفي هذا السياق يمكن إضافة اختلاف ثقافتنا وتنوعها إلى جانب عامل النشوء والبيئة، بالرغم من أننا جميعا \_ أقصد ثلاثتنا \_ قد تخرجنا في دار المعلمين العالية، التي كانت \_ كما قلت \_ أهم بؤرة ثقافية وثورية في العراق، كما أن مراحل دراستنا في الدار لم تكن متزامنة فنازك ألهت دراستها قبلي وقبل السياب، والسياب ألهي دراسته قبلي بعامين. وبالنسبة في أستطيع القول أن ثقافتي \_ منذ البدء \_ كانت مختلفة عن ثقافة السياب، أو نازك، إلى جانب اختلاف بيئتي وعلاقاتي الاجتماعية.

أرعبني النور الذي صدم عيني لأول مرة وأنا أخرج من حوف ظلام العصور الطويلة، حيث سحقته مطارق الغزاة منذ سقوط بغداد على يد المغول، مسرورا بالعثمانيين، وانتهاء بالغزاة البريطانيين الجدد.. كل هذه المشاهد رأيتها في لحظة واحدة، وأنا أعبر حسر الطفولة إلى ضفة المراهقة، والشباب الأول، هذا إضافة إلى منظر أقاربي الذين كانوا يهاجرون إلى شمال العراق، وجنوبه، وشرقه، عندما تشح السماء بمطرها فتتركهم هائمين، جائعين، باحثين عن العمل في كل مكان.

كنت أحس في السنوات الأولى أن ثمة تعويذة سحرية قد حلت في كسل شيء.. في الأشجار التي تموت أو تولد، في نمر دجلة الذي كان يفيض، ويسهد بغداد بالغرق في منظر الجنود الذين يذهبون إلى معسكراتهم ويعودون منسها، في منظر الذبائح \_ وهي تمر في محلتنا \_ إلى المسلخ، في مشاهد الموتى والجنلزات، وهي تعبر بمشيعيها ليصلى عليها في مسجد الشيخ عبد القادر الجيلاني، في تلك السنوات أحرقني برق العشق كما قلت في إحدى قصائدي بعد خمسين سنة من ذلك الجريق.

كل ما هنالك هو وجه البؤس الإنساني ونار التمرد السي كانت تتقد في داخلي. ولذلك، فإن تأملاني في الأشياء، وفي الكتب كانت معذبة ومحرقة، لأنسي كنت أبحث فيها عن الوجه الغائب للحياة الإنسانية، ذلك الوجه الذي لا أحده في الواقع، ولا في الكتب. كنت أقضي الليالي مسهدا، وأقضي النهارات بالتحوال والجلوس أمام فمر دجلة، وأحس أن الغزاة واللصوص كانوا قد مروا مسن هنا، وأنهم سيعودون لطمس ما بقى من أمل إنساني في دحر الظلام والبؤس.

وكان للحرب العالمية الثانية أثر كبير في تحطيم الأوثان التي كنست أطوف حولها دون أن ألثمها. لقد حملت إلينا رياح الحرب والتغيرات والاتصالات كتبا جديدة، فقرأت لأول مرة مكسيم غوركي على سبيل المثال لا الحصر في روايته (الأم) كما قرأت بعض ما كان يكتبه (هارولد لاسكي) و (برنارد شو) و (راسل)، وهذا إضافة إلى بعض الأعمال الأدبية الاغريقية، وكنست قسد أرجأت في تلك السنوات قراءة الحلاج وابن عربي لأن رحلتي مع التراث العربي لم تكن قد بدأت بعد. ثم بدأ العالم يتغير أمام عيني لأجد نفسي في فخ جديد هسو

اختراق كينونة اللغة، وكينونة الأشياء، وإيجاد علاقة حدلية بينهما. لأن محلولاتي في الكتابة في تلك السنوات كانت محرد تمويمات وخدوش في سطح اللغـــة دون الوصول إلى أية نتيجة حاسمة، ولذلك انتابني الخوف، الخوف من بقائي أعمى إلى الأبد، لأبي كنت أحس أن الكتابة هي خلاصي، وبدولها فإن حياتي ستصبح لا قيمة لها، وأنني مجرد عابر في حياة عابرة وبعبارة أوضح كنت أحسس في تلك السنوات دون وعي أنني ولدت لأكون شاعرا وبدون ذلك فإن الحياة لا معني لها. وهكذا نشب صراع قاس وضار لا يرحم بيني وبين الظلام، وتكســـرت لي نصال كثيرة دون جدوى، وعندما نشر ديواني الأول (ملائكة وشياطين) في العام . ۱۹۵۰ ــ وكانت قصائده قد كتبت ما بين ۱۹٤٥ و ۱۹۵۰ ــ شعرت بجــزع شديد وحوف لا يوصف، إذ كنت أحس ازاء هذا الديوان أنني لا أزال أسبح في بحر الآخرين دون أن أبتل بالماء ! وراودني شعور في الوقت نفسه، أنني اجـــــتزت الامتحان الأول، لأن هذا الديوان قد استقبل من بعض الأوساط التي كانت تميل إلى الاتحاه الرومانسي ــ وكان هو الاتجاه السائد في تلك الفـــترة ــ اســتقبالا جيدًا، حيث كتبت عنه بعض المحلات الأدبية في مصر، وسوريا، والعراق، ولبنان، بل إن بعض المحلات الأدبية \_ كما ذكرت سابقا \_ مثل الرسالة كانت قد نشرت قصيدة منه قبل نشره. وذات يوم قررت بيني وبين نفسي إلا أعود إلى مثل هذا، وإن على أن أقوم بمحاولة أخرى أغير فيها وجه الأشياء وأخلسف ورائسي (ملائكة وشياطين)، ومنذ ذلك الوقت ابتدأت بداياتي الحقيقية إذ باشرت في العام ١٩٥١ كتابة (أباريق مهشمة) حتى العام ١٩٥٤، أي العام الذي صدرت فيـــه المجموعة بطبعتها الأولى، وكنت في تلك السنوات قد احترقت مرات عديـــدة،

وعبرت ألهارا كثيرة، ومررت بتحارب لا حصر لها، وإضافة إلى الكتب اليق قرأتها، والتيارات الاجتماعية والسياسية التي عاصرتها، كانت (أباريق مهشمة) هي السهم الناري الحقيقي الذي أطلقته نحو الغابة الميتة فأشعلتها ليشتعل معها الجدل في كل مكان. فقد شهد الكثير من النقاد أذكر منهم على سبيل المثال لا الحصو، الدكتور إحسان عباس، والأستاذ نهاد التكرلي و الأستاذ محمد البطراوي، أن (أباريق مهشمة) كانت بداية الحداثة والتجديد في الشعر العربي المعاصر، ذلك لأن السياب في ذلك الوقت كان مشهورا بأشعاره السياسية والاجتماعية، أكثر مما هو معروف كشاعر حداثي أو بحدد، وكذلك الأمر بالنسبة لنازك الملائكة التي كانت مغروف كشاعر حداثي أو بحدد، وكذلك الأمر بالنسبة لنازك الملائكة التي كانت مغرقة في ذاتيتها، أي (الأنا) التي ليس لها علاقة بالآخر، أو بالذات العليا.

وقد كان السياب أقرب إلى نفسي بالرغم من أنني أكـــن إعجابــا شــديدا لحاولات نازك الملائكة في كل دواوينها التي نشرتها في الخمسينيات فهي شــاعرة كبيرة أتمنى أن توضع في مكانها اللائق في سياق تطور الشعر العربي.

لقد انطلقت مسيرتي الأولى من هذه المنطقة التي عرفت بـ (باب الشيخ) الميق ضمت مرقد الشيخ عبد القادر الجيلاني، إلى العالم ولكنني أحمل هذه المنطقة في ذهني وخاطري كصورة مصغرة لبغداد والعراق، فقد ولدت وتعلمت فيها قبل أن أتركها، كانت هذه المنطقة بالنسبة لطفولتي هي العالم، وكانت حدود هذا العللم لا تتعدى الباب الشرقي، وشارع الكفاح، وشارع الرشيد، ومقبرة الإمام أحمد الغزالي، درست في مدرسة الشيخ رفيع التي تقع في قلبها، ودرست في متوسطة الرصافة التي تقع على أطرافها. لقد كانت المنطقة قبل الحرب العالمية وبعدها

جمعا لأصناف من البشر كان أغلبهم من الفقراء والكادحين وبعض الأغنياء القلة، لكن الأخوة كانت تربط فيما بينهم شأن العراق في كل عصوره، وكلنت تحدث حركة غير عادية في أيام الخميس والجمعة في هذه المنطقة نظرا لوجود محطة باب الشيخ لقطار الشمال الذاهب إلى كركوك، فكان الجنود يأتون ويذهبون وكان بعضهم يحمل الحقائب البالية التي تضم ملابسهم التي كانت أكثر بلى منها، أو يحملون ((صررا)) تضم بعض أرغفة الخبز والبصل الستي كانت الأمهات تزودهم كها.

كما أنها كانت تكتظ، دائما وأبدا، بنعوش الموتى التي كان يصلى عليها في مرقد المسجد، ثم تشيع إلى مقبرة الغزالي، وكنت شأني شأن الأطفال الآخرين أتابع هذه الجنازات بصمت، وأتأمل أسر المتوفين وهم يلطمون ويندبون، وكنت أراقب وأميز بين من كانوا يشعرون بالفجيعة فعلا، ومن كانوا يمثلون الفجيعة.

ففي طفولتي الأولى وعندما كنت في الابتدائية، نقل رفات جمال الدين الأفغاني لكي يدفن في بلاده، مرورا بالعراق، فأقيمت الصلوات على رفاته في مسحد الشيخ عبد القادر الجيلاني، وقد أسهم في هذا الاحتفال الأستاذ عبد القادر المازي الذي كان مدرسا آنذاك بالعراق، والشاعر العراقي الكبير الأستاذ محمد مهدي الجواهري، وألقى المازي كلمة عن جمال الدين الأفغاني، والقى الجواهري قصيدة رائعة عنه أيضا. وكان هذا أول لقاء مباشر بيني وبين الأدب والشعر والثقافة متمثلين في أديين عربيين كبيرين أصبحا من أشهر أدباء العربية فيما بعد، ومنذ ذلك اليوم بدأت أتابع واقرأ كل ما يكتبه المازي، وكل ما ينظمه الجواهري، وظلت صورة ذلك الاحتفال ماثلة في ذهني حتى هذه اللحظة.

فغي هذا الجو المحموم الذي كتب عليه الصمت والمــوت والذبــح والتــأمل والعبادة والصلوات والصوم، كنت أتنفس هواء بغداد القادم من كل الجــهات، ولعل الأيام الاستثنائية التي كانت تمر كما هذه المحلة هي أيام الأعياد ورمضان وعيد الربيع، إذ كان الناس يحتفلون بالخروج إلى ضواحي بغداد البعيدة حاملين القــدور وأرغفة الخبز والماء وسواها ليقضوا نهارا كاملا قرب الطبيعة القاسية شبه العاريــة أو المكسوة بالشحر الذي يقاوم الموت.

وعندما كتبت قصيدتي عن محيي الدين بن عربي في تحولاته حاء ذكر الغزالة التي اصطيدت وذبحت وصنع من جلدها ربابة تبكي كلما هبت الريسح، وقد اكتشفت فيما بعد أن صورة الغزالة الذبيحة هذه حاءت مسن مخسزون ذاكسرة الطفولة، ففي طفولتي أهدى لي أحد أبناء عمي في الريف غزالة، وكانت رفيقسي كلما عدت من المدرسة تجلس بجواري وتؤنس وحدتي، وعندما عدت ذات يوم من المدرسة وحدت أنها قد ذبحت لأنها كانت قد قفزت من الطابق الثاني مسن

البيت إلى الطابق الأرضي فكسرت قوائمها الأربع، فاضطر الأهسل إلى ذبحسها، وكان ذبحها مأساة بالنسبة لي فهجرت بيت الأهل لمدة أسبوع، وذهبت إلى بيت عمي ولم أعد إليهم إلا بعد أن زالت آثار جريمة ذبح هذه الغزالة، وهكذا فسإنني كلما كتبت قصيدة جديدة اكتشفت بعد كتابتها بعض صور الطفولة المرعبسة، مشاهد الفقر والقتل والدمار والخراب المادي والروحى لبغداد في الأربعينات.

وقد يأتي ذكر بعض هذه المشاهد بشكل تفصيلي، والــذي يقــرا قصيــدتي ((الطلسم)) المنشورة في ديوان بستان عائشة عام ١٩٨٩ وسواها من القصائد، يكتشف الكثير من صور طفولتي في تلك السنوات حتى مشاهد الطيور المسهاجرة والغيوم ورسم الطبيعة بألوان مائية أو رمادية كلها كانت ولا تزال من جحيه الطفولة أو ححيم نيسابور كما أطلقت عليه في ديوان ((الذي يأتي ولا بـــاتي)) ولعل وصف نيسابور في الديوان المذكور هو وصف لبغداد في تلك السنوات ومن هنا يمكن أن نقول أن للمكان تأثيرا خطيرا في شعري بالرغم من عـــدم تســميته أحيانا. فقارئ قصيدة ((مرثية إلى مدينة لم تولد)) يدرك رأسا، أية مدينة أعسى، فالأوصاف التي وردت في القصيدة عن هذه المدينة هي أوصاف لا تنطبق على أية مدينة أخرى وهكذا فإن المناخ الشعري والرؤيا والصور وكلمات القصيدة الستي تولد من تجربتها تحدد ماهية المكان ووجوده.. لقد أقمت صلات حميمة بين ينابيع الطفولة وبين شعري وقد كان شعري ولا يزال يمتاح معينه ونوره من هذه الينابيع دون أن أبدد ذلك السحر الذي يأتي مع كلمات القصيدة ويعيد الحياة إلى عـــــالم مات واختفى إلى الأبد في ذاكرتي.. وقد تتقمص أحيانا ذكريات بغداد صـــورا

أخرى في طفولة ((الآخر)) أو طفولة مكان أو زمان آخر فتكتسب بعدا أسطوريا وتجعلني أحس أحيانا كأنني كنت قد عشت في مدن وأزمنة مختلفة.

كانت قريتي وباب الشيخ وهي المحلة التي كنت أسكن فيها في بغداد، وبغداد نفسها أشبه بعش الطائر الذي كان ينمو ريشه استعدادا للطيران والرحيل، فقد قالت لي عرافة، منذ نعومة أظفاري: إن أمامي أزمنة طويلة للرحيل، وهكذا تحققت نبوءة العرافة هذه، عندما غادرت بغداد ــ كما ذكرت ــ بعد فصلي من الوظيفة عام ١٩٥٤، ولم أكن أشعر بالحزن أو الخيبة وأنا أرحل، بل كنت أشعر أنني أحمل قريتي ومحلتي ومدينتي ووطلين في داخلي، وأن أوان مسيرتي الشعرية الحقيقية سوف يبدأ منذ الآن، وما كان ((أباريق مهشمة)) إلا صبحة الطائر العميقة وهو يغادر عشه.

وعندما اجتزت الحدود العراقية شعرت بأن لون السماء قد تغير، وطعم المهاء وطعم الخبز، بالرغم من شعوري بأن أياما سوداء تنتظري ولكنها لن تكون سوداء بالنسبة للشعر، وإنما بالنسبة لوضعي المادي الذي سيبقى أشبه بريشة تتقاذف الريح، ذلك أنني لم أكن مؤهلا للقيام بأي عمل مهني أو الاشتغال بأية مؤسسة من المؤسسات، فقد كرهت ذلك منذ البداية، كنت أريد أن أكون سيد نفسي دون أن أطأطئ رأسي لأحد، أو أنحني أمام حاجب أو رئيس دائرة أو أي إنسلن، ولهذا صممت منذ البداية على أن أعتمد على المعونات البسيطة التي قرر أبي أن يرسلها لي بين الحين والآخر، وكذلك أهل زوجتي الذين هم من أقربائي.

أشير إلى قراءاتي المتنوعة التي شملت معظم تراث الإنسانية من علوم وفنون وآداب وعلى قدر استطاعتى، وهنا يمكن أن أؤكد أن الشاعر قد يقع أحيانا على بعيض التحارب والقراءات التي ربما لا تكون من الناحية الكمية كبيرة، ولكنه يجـــد في القليل القليل منها ما يضيء الذاكرة الإنسانية الشعرية، ولعل أهم مصدر تغذى عليه هذا التحول هو التحربة الوجودية التي كانت خيط النور الذي امتد طـــوال حياتي منذ الطفولة. وكانت الأغذية الروحية التي استمدت نسغها وحيويتها مــن تكوين العراق المادي والروحي حيث تتجاور وتتحــــاور وتنــــآخي القوميـــات التنوع والاختلاف، ولدت كلماتي الأولى وقصائدي ونمت بعد ذلـــك عندمـــا أضاءها الوعى وخفف من غلواء الإحساس بها ولعب دورا مـــهما في بلورةـــا وتوحيدها، فشعري لا ينتمي إلى قرية من قرى العراق ولا إلى محافظة أو طائفة أو قومية، وإنما يعبر عن تمرد العراق بطبيعته وإنسانيته منذ قيام الحضارة الســـومرية وأور الخالدة إلى قيام العراق الحديث بجبروته وبكنوز أرضه وبشره، وبقوة ألهــــاره واندفاعها، فالعاصفة أو الرعد الذي تضمه جوانح العراق طوال تاريخه كـــانت تتسرب على شكل كلمات وقصائد، وزاد من وحدانيتها وشمولها الجو العــــربي للوطن العربي الكبير والإنسانية، فرحلتي إذن من القرية إلى المدينة ومـــن طقـــس الواقع إلى طقس الأسطورة، ومن أور إلى نينوى ومن النحف إلى البصرة ومــــن أرض النار في كركوك إلى أهوار العمارة ومن مآذن وأزقـــة القــــاهرة ودمشـــق وبيروت والرباط وطرابلس والقيروان وتونس ومدريد وموسكو ولندن وباريس وكل مدن العالم الأخرى إلى العالم العلوي والمدارات الكونية، وكل هذه ختمت

على طين ذاكرتي وتركت على صلصال الكتابة الشعرية آثارا لا تمحي.. لقسد عشت على سبيل المثال لا الحصر بتاريخ نحر دجلة منذ أن شرب من مائه أول إنسان عراقي إلى آخر قطرة دم سفكت على شواطئه، وكانت غابات نخيل البصرة بعلى سبيل المثال بشقيقة لنار البترول المشتعلة في كركوك ، وكلنت الكوفة في شعري شقيقة بغداد والموصل.

وهكذا كان الأمر عندما أعود إلى مسار التحولات هذه، فـاحس بـالحزن الشديد ذلك لأن الرعد في باطن الأرض في العراق ما يزال يدخر وعودا شـعرية كثيرة. وحياة الشاعر لا تكفي أن تكون مسبرا وحاضنة لهذا الرعد، وإنني أتمـنى وأحلم في كل يوم أن يظل العراق كما أؤمن يحمل مشعل هذه التحولات الـي وهبت الشعر العربي مذاقه الحقيقي، وأقولها دون اقليمية أن العراق هـو منحم الذهب الشعري في العالم لا في العالم ألعربي فحسب، ومن يشك بذلك فليعاود قراءة ملحمة حلحامش التي ينطلق منها هذا الوعد بالشعر.

عندما أبدا بكتابة قصيدة جديدة فإني أعود إلى مكونات المدينة التراثية العتيقة بغداد حيث الطفولة ولماضات الولادة الشعرية الأولى.

وإذا كانت الأسطورة القديمة تقول: إننا قد ارتبطنا بخيط حريسر أو صوف بحداتنا، فإن ليل الشاعر يرتبط بنهار وطنه وبدون هذا الارتباط يصبح الشاعر ورقة في خريف عاصف.

\_ ٧ \_

لقد تحققت نبوءة العرافة التي قرأت لي أزمنة للرحيل والاغتراب، وها أنسي في دمشق أجد أن اسمى قد سبقني إليها، وأنَّ ((أباريق مهشمة)) كان هـــو الفـــاتــ الأوَّل، وانخرطت منذ اليوم الأول في التجمعات الأدبيَّة، ولكنِّي رأيت أن بـيروت أقرب إليَّ من دمشق في تلك الآيَّام فذهبت إليها، ووحدت أنَّ مواردي الماديِّــة لا تساعدني على الاستمرار، ولهذا عملت مدرساً في إحسدى المدارس الثانويسة -مضطراً- وهناك في بيروت التقيت لأوّل مرة بالدكتور عبد العظيم أنيس اللذي الأيام الأولى التقيت بجميع الأسماء التي كنت قد قرأت لها وتعرّفت عليها من بعيد. ولكن إقامتي في بيروت لم تطل، نظراً لأنَّ حلف بغداد بدأ يدقُّ الأبـــواب في معظم العواصم العربيَّة التي كانت خاضعة للنفوذ الغربي، فغادرت بيروت مـــرّة نصحوبي بذلك بعد أن دخلت لبنان في معاهدة أمنيّة مع حلف بغداد، وفي دمشق اتخذت موقعي ضمن الحركة الأدبيّة هناك، والتي كانت تمرُّ بعصرها الذهــــي في ذلك الوقت، إذ أنَّ دمشق كانت العاصمة التي تقاوم حلف بغداد وكانت ملحاً ومجمعاً لخيرة المثقفين العرب، والسياسيين والمناضلين من كافة الأقطار.

وهناك تعرّفت على كثير من الأدباء العرب الذين اضطرة من أوطاهم، أو الذين كانوا يزورون دمشق، فضلاً عن الأدباء الأوربيين والآسيويين، ولم أكن أشعر بالغربة، ذلك أن شعوري منذ البداية هو أنّ العسالم العربي وطن واحد، وأني عندما انتقلت من بغداد إلى بيروت أو دمشق، كسان

مثلي كمن ينتقل من شقة إلى أخرى في عمارة واحدة، وهكذا فإن هاجس المكان لم يشكل عبئا على شعوري لأن قواي الروحية والشعرية \_ كما كانت قـــوى معظم العرب في ذلك الوقت \_ كانت متوجهة للدفـاع عـن النفـس ضــد المواجهات التي كان يتعرض لها العالم العربي، وضد الشر والظلم وفقدان العدالـ الذي كان يتعرض له المواطن العربي على يد الأنظمة، حتى التي كانت ترفع شعار الوطنية والنضال ضد الاستعمار.

كانت فترة حرجة محيرة، وهنا أشير إلى أن جاذبية المكان وتأثيره بالنسبة للشاعر، تختلف عما هي عند الروائي: فالروائي يشبه المسرحي المدي لابسد أن ترتبط أقدام أبطاله وشخصياته بخيوط المسرح الذي هو صورة مصغرة للمكان، أما تجربة أي أن رؤية ورؤيا المسرحي والروائي لابد أن ((تعين)) في المكان، أما تجربة الشاعر، فهي تجربة مكانية وزمانية كونية. وإذا ما عدت إلى تشبيه حالتي بحالسة الطائر فإن المكان بالنسبة للشاعر يشبه العش بالنسبة للطائر، كما أن الهندسة المعمارية للمكان أو الفنية بالأصح التي تظهر في عمل الروائي أو المسرحي، لا تظهر بشكل عياني أو مباشر أو ظاهر في العمل الشعري، فالقصيدة الشعرية تمتص رائحة المكان ولونه ونوره وتنعكس في شكل آخر، قد تنعدم الصلة بينه وبين الأصل، أو تكون موجودة، ولكنها لا تظهر للعيان، أو أنها تظهر أحيانا، ولكن.

وأعود فأقول: إن فحيعة حيلنا بين النضال وبين الواقع المريسر الاحتماعي والاقتصادي والسياسي، الذي كان يسود العالم العربي، كان يجعل الشاعر أشبه بالمسيح الذي يوضع على خشبة الصلب، ولهذا فإن ترف تحسس أمرور جمالية

وفنية كثيرة، كانت غير مدروسة بشكل دقيق، بل إن الإبداع الصادق الحقيقي هو الذي كان يعكس هذه المشكلات ويحاول أن يستجليها ويظهرها، كما قلت سابقا بشأن البيانات الشعرية، فقد ذكرت أن الإبداع الحقيقي أهم من البيان الشعري، وأن الشاعر أو الفنان يصل إلى ما يصل، ويهتدي إلى ما يهتدي، ويعبر عما يعبر عنه دون شرط الدراسات الأكاديمية المرهقة التي لم يجر النقاش حولها ويكتب عنها إلا في السنوات الأخيرة وجاءت بتأثير الترجمة من الثقافات الأجنبية.

فالنفي لدي ليس بالجسد وحسب، بل هناك نفي أشد، وهو الإحساس الدابحلي بالنفي والشعور بالاستلاب، فقد أحسست بالنفي قبل حصول النفي نفسه، أي أني أحسست بأني منفي منذ طفولتي، سواء في القرية أم في المدينة، واكتشفت أن العالم ما هو إلا منفى داخل منفى آخر، ولهذا عندما وجدت نفسي أمام النفي الحقيقي شعرت كأنما كنت أصعد درجا معروفا لي مسن قبل، أو كأنما كنت أنتقل من أرض إلى أرض أخرى في الذاكرة، كنت أحمل المنفي في داخلي، فعندما يولد الإنسان ويعيش في ظروف استلاب اجتماعي وثقافي وسياسي، يحس كأنه طائر أو كأنه سحاب، في الظاهر، لأن هذين الكائنين يحصل كل منهما على حريته بالرحيل، ولعلي، بسبب ذلك، أحسست بأني أكثر حرية عندما جربت النفي في البداية، ولكني بعد ذلك وجدت نفسي محاطا بصعوبات متراكبة، وتزايدت أغلالي، لكن مع بعض اختلاف، ذلك أن مشاكل البلد الذي كنت منفيا فيه لم تكن مشاكلي، ولحسن الحظ أني أخذت أكنشف بعد ذلك أن مشاكل الإحساس أعطى بالطبع، بعدا جديدا لتجربتي الإنسانية والشعرية.

فالنفي الأرضي الذي كنت أعانيه، ظهر منذ طفولتي، فقد كنت أنتسب إلى أسرة متدينة جدا، وقد أدى هذا إلى حدوث تناقض قوي بين المثالي والواقعي، بعد ذلك أحسست بتأثير الذاكرة الجماعية، وهذا وصلت إلى الإحساس بالبعد الخامس، بوحدة الزمن، الماضي والحاضر والمستقبل، ومن ثم وجدتني أواجه الواقع بواقعية تعرف في أدب أمريكا اللاتينية باسم ((الواقعية السحرية))، ولولا هسذا الإحساس لكان قد قضي على بالموت في المنفى، وأنا أعتقد أن أحد اسباب ظهور هذا الاتجاه في أدب أمريكا اللاتينية هو أنه يمنح الفنانين والقراء أيضا سلاحا خاصا حتى يتحملوا الحياة، وحتى يواجهوها بشجاعة وثقة وإحباط في آن واحد، بأسلحة مثالية وواقعية في وقت واحد، بالواقع وبالحلم، بالصورة وبالظل، وبذلك يكون الإحساس بالنفي الميتافيزيقي قد تكامل مع النفي الواقعي، أي أنهما لم يكون الإحساس بالنفي الميتافيزيقي قد تكامل مع النفي الواقعية هي نصف الواقعي يكونا منفصلين، يقول كارل ماركس: ((إذا كانت الواقعية هي نصف الواقعي، وبالتالي أكثر واقعية وعمقا.

وقد منحني هذا قوة مطلوبة، ولذا كنت أضع نفسي في الخطر ولكن بوعي من غير أن أساوم الواقع، وكنت أقبل الهزيمة، وانتصار القدر، ولكني كنت أظل عنفظا بكرامتي، وأكره الانتصار السهل، وقد عثرت على حدلية الوسائل والغاية، وهذا هو ما ينقص بعض السياسيين لأنهم يريدون أن يصلوا إلى الغاية، أما الفنلا فتهمه الوسائل أيضا، ومهذا فإن تجربة النفي علمتني الكثير، وبهذا أيضا دخلت عوالم أناس قليلي العدد، هم الخارجون على آلية النظام الحياتي، أريد أن أقسول:

أما الشعر فقد كانت له تجربة لا تنفصل عن تجربتي مع النفي، فقبيل مغادرتي العراق، كنت قد انتهيت من قصائد ديواني ((المجد للأطفال والزيتون)) وأرسلته بالبريد المسجل من بغداد إلى القاهرة، حيث ((دار الفكر)) وكان من أبسرز العاملين فيها الكاتب الراحل عبد الرحمن الشرقاوي، والفنان حسن فؤاد والكاتب ابراهيم عبد الحليم، والشاعر كمال عبد الحليم، والشاعر صلاح جاهين، والشاعر فؤاد حداد، والمخرج السينمائي كامل التلمساني، والفنان التشكيلي عبد الغني أبو العينين والفنان التشكيلي عبد الغني أبو كانوا يصدرون بجانب منشورات دار الفكر ((بحلة الغد)) وهي بحلة يسارية معروفة، لعبت دورا مهما في الثقافة المصرية في الخمسينات.

وعندما أرسلت المخطوطة، بقيت أعيش في قلق مرير، لأنني كنست أخشى عليها من المصادرة في البريد، ولكنها وصلت، وصدر الديوان بعد العدوان الثلاثي على مصر مباشرة، أي أنه كان في المطبعة عندما وقع العدوان، وكان قلم الرقيب قد مر على بعض القصائد فمحى كلمات منها، وهي ظاهرة غريبة لا تحدث إلا في العالم العربي.

ولم تكن الأشياء المحذوفة كثيرة، ولكنني عندما سئلت، كنت أوضّـــح هـــذه القضيّة لمن يسأل، ولم يغمض لي حفن، وظللت أشعر بالقلق وأنا أقلّب الديـــوان وأبعده عنى، حتى استطعت أن أعيد طبعه في السنة التالية في بيروت بعد إعادة مـــل حذف منه.

أعود فأقول: إن إقامتي في دمشق كانت قلقة، لأن أحوالي المادية غير مستقرة، كما كان مسكني فيها في حالة يرثى لها، ولكنني كنت أتغلّب علــــى أوجــاعي بالكتابة، وهكذا بدأت قصائد ((أشعار في المنفى)) تظهر الواحدة بعد الأخــرى، ثم قرّرت أن أسافر إلى مصر.

كنت قد كتبت في إحدى قصائدي ((أبحرت السفن / ما كان لم يكسن))، وهكذا كانت حياتي كلّها محواً وكتابة، وكان مثلي مثل من يقوم بالفتح الروحي لمدينة أو قصيدة، وكان عندما يصل إليها يرى أنّها ليست هي المدينة أو القصيدة التي يريد كتابتها، وكان يتملكني الحنين أحياناً لكي أعود إلى المدينة أو القصيدة ولكن عندما كنت أعود إليها أرى ألها احترقت وتحوّلت إلى رماد.. و مثلي أيضاً مثل من يسير في متاهة ذات مئة باب، وكان عليه أن يجتاز المئة باب ليخرج مسن المتاهة، ولكنّه كان يكتشف أنّ المتاهة ليس لها منفذ، أي أن الشاعر كما أرى قد كتب عليه أن يعيش في متاهة ذات المئة باب، من غير لهاية سعيدة وربّمسا قسد تكون القصيدة هي وطن الشاعر، ولكن عن أيّة قصيدة نتحدث، هل نتحدث عن تكون القصيدة الأولى أو الثانية أو العشرين أو المئة أو القصيدة التي لم يكتبها بعد ؟! من هذا نستخلص أن الشاعر يعيش بلا وطن.

أي أنّ قصيدته أو وطنه الحقيقي لم يحج إليه بعد أن يكتبه، كان هكذا إحساسي باستمرار، ولهذا فإنّني لم أهاجر طلباً للمتعة أو للسياحة كما يعتقد البعض، لقد كنت أواجه الشاشة البيضاء في كلّ المدن التي زرتها، وكنت أتسردد على المقاهي ومحطات القطارات والطائرات لكي أنتظر من لا يأتي، ولكن كنت أمارس هذا الفعل الإنساني بإصرار لأنني أعتقد أنّ هذا الذي لا يأتي سيأتي ذات

يوم، ولكنّني لن أراه، هكذا هو قدر الشاعر، ومن هنا جاءت مأساة المتني الله استشهدت ببيته ((على قلق كأنَّ الريح تحتيّ)) فالذي قال هذا البيت هو المتنسبي الحقيقي الشاعر والإنسان، وليس الذي وقف على أبواب الحكام، فالذي وقل هناك هو حذاء المتني لأنه كان يترك حذاءه دائماً هناك ويرحل مع الريح.

ولم تأخذ الغربة ولا النفي مني شيئاً، بل منحاني الحصانة ضدّ التفاهة والعدميّـ والمجانيّة، ومنحاني القوّة في مواجهة الشرّ والذل الكوني كما جعلت من قصائدي شعلة زرقاء ووردة حمراء أقدّمها إلى قرّائي كلّما حان موسم الازدهار والربيــع. ولقد نبتت هذه الزهرة في حقول العالم وأينعت في ربيع الشــعوب الـــي طــال انتظارها للمعجزة الإنسانية التي تضع حداً لعذاباتها الأبديّة.

بعد أن كان القلق يسيطر على حياتي في دمشق كما أوضحت، قسررت أن أرحل إلى مصر، وكان ذلك عام ١٩٥٦، وفي تلك الأثناء زار دمشق وفد برلماني كبير، وكان معهم بعض الصحفيين والكتاب من مثل عبد الرحمسن الشرقاوي وفاروق القاضي وسواهما، وعندما عرفوا بوضعي تحمسوا لأن أذهب معسهم إلى مصر. وكان حواز سفري قد انتهت مدة صلاحيته وامتلأت صفحاته، ولهذا كُلم الأستاذ الخميسي رئيس الوفد البرلماني عن وضعي، فوعد أن يحدّث الرئيس عبد الناصر وسلطات المطار، وبهذا سافرت بعد سفر الوفد بيومسين، مسع الأسستاذ الخميسي وبجواز سفر غير صالح تماماً، ولكن سلطات المطار في القاهرة وضعست تأشيرة دخول عليه، وسمحوا لي بالدخول بشكل طبيعي.

وكتبت في القاهرة قصائد جديدة ضممتها إلى القصائد التي كتبتها في دمشق، وقامت ((دار الديمقراطية الجديدة)) التي كان يرأس إدارتها الأستاذ محمود أمين العالم، بنشرها في ديوان يحمل عنوان ((أشعار في المنفى)). وطبع هذا الديوان طباعة حيدة أقرب إلى طباعة ديواني الأخير ((بستان عائشة))، وقام برسم غلاف ووضع رسومه الداخلية الفنان عبد الغني أبو العينين، ولا أريد أن أقدتم عرضاً تاريخيًا بقدر ما أريد أن أمضي وراء القصائد الشعرية التي كنت أكتبها، والطريق الذي كانت تسير فيه هذه القصائد.

وفي القاهرة تغيّرت حياتي، إذ أنّ الأفق الثقافي كان أوسع وأكبر بكثير مــــن المدن الأخرى التي أقمت فيها، وقد استقبلني أدباء مصر الكبار والشبّان بترحــاب كبير، وأقيمت لي حفلات تكريم كثيرة، أذكر منــــها حفـــل ((رابطــة الأدب

الحديث)) وكان يرأسها في ذلك الوقت الأستاذ مصطفى عبد اللطيف السحرتي، حيث تكلّم في ذلك الاحتفال الشاعر صلاح عبد الصبور، وألقى الشاعر أحمد عبد المعطى ححازي قصيدة ترحيب بي، وكذلك الشاعر كمال عمار، والكلتب والشاعر مجاهد عبد المنعم مجاهد، وكان مسك الختام في الحفل قصيدة رائعة ألقاها الشاعر صلاح حاهين، واعتبرها النقاد فيما بعد من أهم القصائد السي كتبها صلاح حاهين في حياته، وكان مطلعها:

## ((یا عندلیب ع المشنقة عشه))

كما أقيمت لي حفلات كثيرة أخرى في ((دار الفكر)) وغيرها من المنتديات الأدبيّة وأستطيع القول إنّي كنت ضيفاً طوال مدّة اقامتي في مصر، وكنت محطا الاهتمام في كافة الأجيال الأدبيّة هناك.

وكانت إقامتي في القاهرة في تلك المناسبة، قصيرة، انتقلت بعدها بفترة قليلة إلى دمشق مرّة أخرى، ومن هناك ذهبت إلى فيينا، ومن فيينا إلى موسكو بدعوة من اتحاد الكتاب السوفييت، وفي أثناء وجودي في موسكو قامت الثورة العراقية في ١٤ — تموز (يوليو) — ١٩٥٨، فعدت إلى العراق عن طريق القاهرة ودمشق، وكانت الوحدة قائمة بين مصر وسوريا، ولكنني أود التحدث عن اقامتي الطويلة في القاهرة منذ عام ١٩٦٤ حتى نحاية عام ١٩٧١.

فإقامتي الثانية في القاهرة جاءت بعد إقامة طويلة لي في موسكو دامت خمسس سنوات، ولهذا فإنّني لم أكن هذه المرّة ضيفاً فحسب، بل شعرت أنني عدت إلى وطني من جديد، الذي هو الوطن العربي الكبير، وكانت القاهرة يومذاك عاصمة العرب الكبرى التي كانت تصبّ فيها كافة التيارات الثقافيّة والفنيّسة والأدبيّسة

والسياسيّة، وكانت محط أنظار العالم، إذ أنّ قيام مصر بتأميم قنــــاة الســويس، والنضال ضدّ الأحلاف الأجنبية قد بوأها مكانة كبرى في العالم، وجعل كلّ عربي يرفع رأسه عالياً، فلأوّل مرّة استطاع الإنسان العربي أن يفاخر بعروبته.

ساد إقامتي هذه المرّة السلام والاستقرار، ووطنت نفسي على قضاء بقيّة أيام حياتي في القاهرة، فبدأت مشاريعي الأدبيّة والشعريّة تظهر منذ اليوم الأول، وإذا فاتني في إقامتي الأولى أن أعرف مصر (الشعب) معرفة حقيقيّة، فإنّني بدأت هذه المرّة من قاع مدينة القاهرة، فعشت مع اناسها البسطاء الطيبين، وكتّابحا وشعرائها، وكنت أقف في جبهة الشعب التي لم تكن بعيدة عن جبهة السلطة الوطنيّة القائمة يومذاك.

ومن يتأمل ببلوغرافيا الكتب التي كانت تصدر في القاهرة في تلك السنوات يستطيع أن يعترف بضمير مرتاح، أن كافة ينابيع المعرفة قد تيسرت، وأصبحت في متناول الجميع، وأن ازدهاراً ثقافياً قد قام هناك، وشعت أنواره على العالم العربي، بشكل لا مثيل له في تاريخ العرب، كانت القاهرة أشبه بخلية كونية يفد إليها الشعراء والكتاب والمناضلون والسيّاح ليحجّوا إليها، ولم تعد مصر في تلك الأيام تخفي رأسها وراء الأهرامات أو تمثال رمسيس أو وادي الملسوك، وإنّسا كانت مصر الحديثة تقف حنباً إلى جنب مع مصر القديمة ذات الحضارة العظيمة وصار العربي المصري والعربي في كلّ مكان لا يفخر بالماضي فحسب، بل يفخر بالحاضر الذي كان يفتح كلّ الأبواب أمام إشعاع نور حضارة عربيّسة قادمة، وبالرغم من الآمال العظيمة التي كانت تعمر كما صدور المثقفين والكتاب، كان

أتيحت لي فرصة أن أزور معظم المدن والقرى المصريّة، وأن أختلط بأبناء الشعب البسطاء، وأزور المساجد العظيمة في مدينة القاهرة، وهي مساجد تنتمي إلى كل عصور تاريخ مصر الإسلامي، وكانت المقاهي تلعب دوراً كبيراً في تلاقي الأدباء والشعراء من كافة الاتجاهات الأدبيّة والفنيّة والفكريّة، وكانت الديمقراطيّة هي القانون السائد في التعامل ما بين الأدباء، فكنت ترى الأصولي يجلس بجانب اليساري، أو الاشتراكي أو الليبرالي أو المستقل، ويتناقشان كأخوين شقيقين، لأن هدف الجميع كان هو نهضة مصر والعالم العربي.

أما بالنسبة لي، فقد كانت لي علاقات وثيقة مع بحمل الاتجاهـات الأدبيّـة والثقافيّة، وكنت صديقاً للحميع، ولا أتدخل في شؤون أحد الشخصيّة، ولهـذا كانوا يحبونني حداً، لأني كنت ألعب دور الصديق والأخ، وحمامة السلام بـين الأفراد والجهات الثقافيّة التي كان ينشأ فيما بينها خلاف، ولم أكن أقاطع إلاّ قلّـة قليلة من المثقفين الذين قاطعهم الشعب المصري نفسه، ومثل هؤلاء القلّة القليلـة موجودون في كلّ بلد، وفي كلّ زمان ومكان أيضاً.

كنت أرتاد المقاهي هناك، بل إن معظم أعمالي الشعرية ولدت في المقهى، أو في المجلس الأدبي، وكنت عندما أحس بأنني في حالة كتابة أترك المقهى أو المجلس، وأهيم على وجهي في الطرقات والشوارع حتى أنتهي من كتابة العمل الشعري. وإذا ما كنت متعباً أعود إلى البيت فوراً، وأعيش حالة الكتابة هذه أحياناً لأيسام طويلة، بخاصة في حالة عدم إكمال القصيدة في نفس اليوم أو الليلة، وكنت أنقطع

عن الطعام والشراب إلى أن أنتهي من العمل حتى لو استمرَّ هذا العمل يومين أو ثلاثة، وكانت الأجواء الأدبيّة الخصبة أحد مصادر إلهامي، ففي هيذه الأجرواء كانت تقرأ القصائد الجديدة، وكان يجري الحديث عسن المشاريع القصصيّة والروائيّة والمسرحيّة الجديدة أيضاً، وكان هناك تنافس سلمي يسوده الوئام والحب من أحل الإبداع الأدبي والشعري.

لم تشهد القاهرة ظهور هذا العدد الكبير من القصائد والدواوين فقط، وإنما شهدت نقطة الوصول إلى ذروة شعرية جديدة، أعلى من الذروة التي قطعتها في ((أباريق مهشمة)) فعندما نشر ديوان ((سفر الفقر والثورة)) عام ١٩٦٥، كتب الدكتور إحسان عباس دراسة مطولة تحت عنوان ((الصورة الأخسرى في شعر البياتي))، نشرت في مجلة ((الآداب)) عام ١٩٦٦، اعتبر فيها ديوان ((سفر الفقر والثورة)) الذروة الثانية، إلا أنها حسب قوله خروة أعلى سناماً في التاريخ الشعري للشاعر بعد تلك القفزة الذروية الجريئة التي تحددت فيها وقفته الشاهقة في ميدان الشعر الحديث بظهور ((أباريق مهشمة)).

وهكذا نجد أنّ القاهرة قد منحتني روحاً حديدة، وقوّة كبيرة في استعادة خطواتي التي منحتها لي بغداد في بداية الخمسينات بظهور ((أباريق مهشمة)) ومن خلال هذه المقارنة، وبالإشارة إلى رأي الدكتور احسان عباس حول ظهور ديوان ((سفر الفقر والثورة)) أستطيع أن أقول أن أهم مدينتين في حياتي منحتاني القدرة على التطور والخلق والإبداع وتجاوز نفسي هما بغداد والقاهرة، ولكني أعتبر مرحلة القاهرة أهم من مرحلة بغداد لأنها جاءت بعد عشر سنوات من ظهور (أباريق مهشمة))..

وإذا أخذنا في الاعتبار الدواوين الأخرى ((الذي يأتي ولا يسائي)) ١٩٧٦ ثم ((الموت في الحياة)) ١٩٧٨ ثم ((الكتابة على الطين)) ١٩٧٠ والتي تعدّ مراحل متحاوزة لسفر الفقر والثورة، هنا يمكن أن أقول أن وجودي في القاهرة واقسامي فيها كان جزءاً من سيرتي الشعرية وتحربتي، فلولا هذا الوجود، السذي لم يكسن طارئاً أو بالصدفة، لما كنت أعرف إلى أين كانت ستقودني خطواتي..

القاهرة، إذن، كانت من قبل أن أولد، كما كانت بغداد أيضاً، وكان علي أن أعيش في بغداد طفولتي وشبابي الأول، وأن أعيش مرحلة النضج في القاهرة. أما العواصم والمدن الأخرى التي أقمت فيها، فقد كانت هوامش وسفوحاً أو ذرى أقل سناماً من هاتين المدينتين وأنا في القاهرة، لم أخطط لمرحلة تطوّري الثانية، ولكن غنى حياتي واكتنازها بالمدن الأخرى التي عشت فيها، والأزمات الروحية التي عانيتها، والشعور بالغربة والنفي، ومرارة الحياة، كل هذا ولد عندي روح تمرد حديد يتخطى التمرد السابق، الذي كانت تعود أسبابه إلى عوامل سياسية واجتماعية وفنية أيضاً.

عندما وصلت القاهرة، كانت المرارة تطفح في نفسي وكنت أشعر أيضاً أنو سأولد من جديد، ولكني لن أولد كإنسان أو شاعر لا يمت إلى الشاعر الأول الذي كنته، بصلة، بل سيولد من رماده شاعر جديد، والقاهرة كانت هي الأرض الصلدة التي منحتني هذا الشعور، وأعادت إلى الثقة، لا بنفسي، ولكن الثقلة في التمرّد والعصيان والاستمرار، أي أنني لم انكص على عقبي -كما يقول المشال التمرّد والعصيان والاستمرار، أي أنني لم انكص على عقبي الذي يخامرني، وهو بل إن حذور تمرّدي وثورتي استمدت من الشعور الميتافيزيقي الذي يخامرني، وهو شعور يخامر كل الفنانين ابتداء من لهاية شباهم الأول، إلى مرحلة الكهولة، ولكن شعور يخامر كل الفنانين ابتداء من لهاية شباهم الأول، إلى مرحلة الكهولة، ولكن

هذا الشعور الميتافيزيقي لم يكن منفصلاً أو قائماً بذاته ولذاته، إلى مرحلة الكهولة، وإنّما اختلط بالدم والعرق وبأدواتي الشعريّة التي بدأت تستشعر رياح الواقع الجديد، وهو ليس واقع الكتب والنظريات والايديولوجيات، بالرغم من أنّي كنت منذ بداية حياتي كثير الشك بالكتب، وكنت أحاول أن اجرّب وأقرأ كتاب الواقع لأتحقق من صدق ما تقوله النبوءات والكتب.

وفي هذه المرحلة \_ أيضاً \_ رفعت الرقابة التي كنت أفرضها على إبداع \_ ففي داخل كل مبدع هناك رقيب سياسي أو اجتماعي يقوم بعمله، أو يم لهواياته، ويقطع كثيراً من الشرايين الحية للعمل الأدبي سواء أراد الشاعر أو لم يرد، من هنا ألغيت هذا الرقيب، وبدأت أكتب الشعر بغض النظر عما تؤديم جملي الشعرية من ملابسات اجتماعية أو سياسية، أو ما شابه ذلك، ولكني أعتقد أن النضج، ووصول تكوين الشاعر إلى كماله يحميه دائماً من الشطط أينما سار وأينما ذهب، ولا يظهر أثر هذه البوصلة إلا في سنوات التكوين والنضوج، لقد طبخت القاهرة وأنضجت تجاربي الواقعية والماورائية وجعلت منها وحدة صلدة، ومن هنا جاء الانعطاف الخطير من قبل شبيبة تلك السنوات إلى شعري بشكل ومن

وأذكر، على سبيل المثال، أن شباب القاهرة من الأدباء قد جعلوا من ديوان ((الذي يأتي ولا يأتي)) إبّان صدوره، كتابهم الخاص، الذي كيانوا يتداولونه ويقرأونه، ويتناقشون حوله في المقاهي والحارات وكلّ المحالس الأدبيّة، وقد ظهر اثر ذلك على شكل مقالات ودراسات كثيرة كتبت عنه، وكذلك من خيلال لقاءاتي الشخصيّة، لقد كان حدثاً كبيراً، كما كان الأمر بالنسبة للديوان الذي

سبقه ((سفر الفقر والثورة)) لأنّ هذا الديوان ــ أي ((الذي يأتي ولا يَــاتي)) ــ جاء ترجمة لتجربة حيلي وحيل الستينيات الذي كان يتخبّـــط في المتاهــة ذات الألف باب، وأنا كنت من هؤلاء المتخبطين، وقد شعرت بعد كتابته أن بصيصــاً من الأمل البعيد قد تسرّب إلى دياجير نفسى، كما شعر القراء أيضاً بذلك.

أما علاقتي بالأدباء، فكانت واسعة، فمنذ أن وصلت إلى القاهرة كنست أزور مكتب الدكتور لويس عوض في ((الأهرام)) أيام كان مسؤولاً عن تحرير القسم الثقافي فيها، وقد تعرفت من خلال زياراتي له على الكثير من الأدباء العسرب والأجانب، وبخاصة المستشرقين، عمن فاتني أن أتعرف عليهم من قبال. وكان الشاعر صلاح عبد الصبور يعمل مع الدكتور لويس عوض في القسم نفسه، وكان معظم الشعراء الشبان في ذلك الوقت، يترددون على المكتب أيضاً، أذكر منهم الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، والشاعر محمد عفيفي مطر، والشاعر محمد إبراهيم أبو سنة، وغيرهم، كما تعرفت لأول مرة على المستشرق الفرنسي المعروف حاك بيرك، وأذكر أن الشاعر الأمريكي الكبير روبرت لويل، الذي يعد النقاد الانكليز والأمريكان بمستوى ت. س. إليوت، وأودن، كان قد زار القاهرة الإلقاء المحاضرات بالجامعة الأمريكيّة، وقد دعاني الدكتور لويس عوض ودعا صلاح عبد الصبور، وأحمد عبد المعطي حجازي على العشاء، وكانت فرصة لنا لكي نتعرف على هذا الشاعر الذي قرأت بعض قصائده وأعجبت ها.

كما كان كاتبنا الكبير نجيب محفوظ، هو أهم محطة لي في القاهرة، إذ كـــان يتردّد في ذلك الوقت، على مقهى ريش، مرّة أو مرتين في الأسبوع، وكـــانت الحلقة التي تحيط به صغيرة في البداية، ثم أخذت تتسع يوماً بعد يوم، وقد أهديت

إليه بعض دواويني الصادرة في تلك السنوات، كما أهداني هو أيضاً بعض رواياته، أذكر منها ((الشحاذ)) و ((ثرثرة فوق النيل))، وكان الأستاذ نجيب محفوظ نادراً ما يهدي كتبه، ولكن العلاقة الروحيّة والمودة التي انعقدت بيننا كانت هي السيت تدفعه لإهداء هذه الكتب لي، وما زلت أذكر عبارة الإهداء على رواية الشحاذ التي تقول: ((إلى البياتي المفتون بعبقريته)) وكان صادقاً كلّ الصدق في إهدائه.

وعندما كنت أقرأ روايات نجيب محفوظ، كنت أحاول الحضور إلى المقهى قبل أن تتسع دائرة المريدين والمعجبين، فأتوجه إلى شخصه ببعض الأسئلة التي تتعلق بأبطال رواياته، والحبكة الفنية، وقد خصصت رواية " الشحاذ " بأطول الأسئلة مني إليه نظراً لأنما كانت تمثل انعطافاً جديداً في مضامين رواياته، ولأن أبطال مني إليه نظراً لأنما كانت تمثل الاختلاف عن أبطال رواياته الأخرى، كما تناقشت معه هذه الرواية يختلفون كل الاختلاف عن أبطال رواياته الأخرى، كما تناقشت معه حول مقال كتبه أحد الكتاب المصريين عن هذه الرواية، وكان الكاتب قد استشهد بكثير من آراء برديائيف الكاتب المتصوف الروسي.

كما كنت ألتقي ما بين الحين والآخر بالكاتب الكبير توفيق الحكيم، السيذي كنت أزوره ب ((الأهرام)) وكان يُغرقني بكرمه ويطلب لي الشاي والقهوة من حين إلى آخر، وكلما رآني أوشك أن أنصرف يستبقني لكي يستكمل حديثه الذي لا ينتهي معي، وعندما كنت أحكي لبعض الأصدقاء، بعد ذلك، عن كرم توفيق الحكيم، قيل لي: إن الأستاذ الحكيم هو الوحيد في ((الأهرام)) السني لا يدفع ثمن الشاي والقهوة، فقد استني بقرار من رئيس التحرير أو من هيئة أعلى.

والغريب أن الأستاذ الحكيم، كان يتحدث لزواره، وبخاصة الأصدقاء منهم، عن آرائه في أخطر القضايا، وغالبا ما تكون آراء جريئة جدا، ولكنه ومنها يكتبها في مقالاته، سواء تلك التي كانت تنشر في الأهرام، أو في كتبه، ومنها كلام عن الحرية والديمقراطية والعدالة، وعن الأوضاع في مصر والعالم العربي، أي أنها كانت قريبة من الأحاديث التي يتداولها المثقفون والناس بعامة في مجالسهم الخاصة.

كما كانت لى مودة وصداقة مع يجيى حقى، ويوسف إدريس، وألفريد فوج، ونعمان عاشور، وميخائيل رومان، وصالح جودت، وأحمد رامي، والأخيران كنت ألتقي بهما في مقهى ((لاباس))، وكلما التقينا كان صالح جودت يدخيل معي في نقاش لا ينتهي حول الشعر الحديث، وأذكر مرة أنني نشيرت قصيدة عمودية من قصائد ((الموت في الحياة)) فأعتقد ألها مكتوبة بالتفعيلة، وأصر على ألها ليست عمودية، وبعد أن بينت له كيف أنها عمودية اكتشفت أنه لا يعرف العروض العربي مطلقا، وقد استغرب هو من معرفتي للعروض، أما أحمد رامي فقد العروض العربي مطلقا، وقد استغرب هو من معرفتي للعروض، أما أحمد رامي فقد كان لطيفا إلى أقصى حد، وكان لا يتحدث إلا عن الحب والمرأة والنبيذ، وكان شديد الحب لكل الناس بحيث أنني لم أسمعه مرة ينطق بأي كلمة ضد أحد.

ومن الأصدقاء في القاهرة الدكتور عبد القادر القط، والدكتور شكري عيد، والدكتور عز الدين اسماعيل، والدكتور سمير سرحان، والدكتور عبد المنعم تليمة، ومحمد مفيد الشوباشي وسواهم، بالإضافة إلى لقائي مع كل الأجيال حتى هؤلاء الذين كانوا في بداية الطريق في ذلك الوقت، ويحتلون الآن مراكز أدبية مرموقة

مثل بهاء طاهر وجمال الغيطاني، وعبد الحكيم قاسم وسامي خشمسبة، وصبري حافظ، وغالي شكري، وسواهم كثيرون.

كما لا أنسى علاقتي وصداقتي بالشيخ محمود شاكر الذي كان يدعسوني إلى إفطار رمضان في كل عام، وأذكر أني قرأت معظم أشعار الشاعر العظيم حسلال الدين الرومي من مكتبته، لأنه يمتلك كتبا نادرة، ومنها ديوان ((شمس تسبريز)) وهو يضم أشعار هذا الشاعر بثلاث لغات هي العربية والتركية والفارسية. وكان الشيخ شاكر حريصاً على هذا الكتاب ولا يعيره لأحد، ولكنه أعساره لي لمسدة أسبوع، وقد وفيت بالوعد وأعدته إليه في الموعد المحدد.

ومعرفتي بهذا الشيخ الكبير بدأت في دعوته بوساطة أبناء أخته الذين كانوا يعملون محرّرين في جريدة ((الجمهوريّة))، لي، فلبيت الدعوة، ورأيت من خلال اللقاء الأول أنه كان يريد أن يعرف من خلالي شيئاً عن الشعر العربي الحديث، وذلك لأنه سمع عني كثيراً مما قرأه عني ومما ورد لسمه من خلال الأصدقاء المشتركين..

بينت في ذكرياتي عن القاهرة، أني وقبيل إقامي الطويلة فيها، كنت قد ذهبت إلى موسكو في زيارة عجلى قبل أن تحدث الثورة العراقية عام ١٩٥٨، إذ أنسي وبعيد الثورة عدت إلى الوطن. وشهدت إقامي القصيرة هذه في موسكو، التعرف على الشاعر التركي العظيم ناظم حكمت، إذ أزمعت على الاتصال هسا قبيل سفري إلى بغداد، وحددنا موعد اللقاء، وزرته مع أحد المترجمين في بيت ريفي في ضواحي موسكو، وعندما دخلنا كان ناظم مع بعض أصدقائه الروس والأتسراك على مائدة حافلة بألوان الطعام والشراب، وأذكر أن مدير مسسرح البولشوي (المسرح الكبير في موسكو) كان في زيارته آنذاك أيضاً.

لقد كان ذلك أوّل لقاء لي مع هذا الشاعر العظيم، ومع ذلك فقد استقبلنا كما لو كنّا أصدقاء جميمين عريقين في صداقتنا، وانتقلنا بعد ذلك إلى غرفة الاستقبال، وهناك وجّه لي أسئلة عن أعمالي الشعريّة، ولم يكن قسد صدر لي آنذاك، أيّ كتاب باللغة الروسيّة، وإنّما كانت قد نشرت بعض القصائد في بعض الجلات والكتب التي تضم مختارات من الشعر العربي المعاصر. ومد يده وأحسر بنسخة من كتاب ((رسالة إلى ناظم حكمت وقصائد أخرى)) الذي ترجمته أنا إلى العربيّة. وقال: إنّه قُدَّم إليه هديّة من أحد أصدقائه العراقيين، وقد التقيت نساظم حكمت بعد رجوعي إلى موسكو ثانية إثر تعييني ملحقاً ثقافياً للعراق في موسكو عام ١٩٥٩.

 واستقطاب المثقفين والمفكرين ورجالات الأحزاب أدى إلى انقسام في وحدة الرأي، وهذا الانقسام الذي أخذ يطل برأسه منذ الأيام الأولى للشورة، احتدم بشكل شديد عام ١٩٦١، ففصلت من وظيفتي لأن سلطة الحكم في ذلك الوقت كانت تتصوّر أن الموظف، دون النظر في نوعيّة شخصيته، يجب أن يخضع لأوامر السلطة، ولكنّها أي السلطة، اعتبرتني متمرّداً على تعليماتها وهكذا و جدت نفسي من جديد في مهب الريح، وكان من الصعب عليّ في ذلك الوقت، أن أذهب إلى أي بلد عربي، فالاحتراب لم يكن بين القوى الوطنيّة في العراق فحسب، وإنّما كان قائماً في معظم الأقطار العربيّة، ولهذا السبب آثرت أن ابقيى في موسكو متحمّلاً كلّ تبعات هذا القرار، وبعد فترة وجيزة عملت مدرساً وأستاذاً للأدب العربي بجامعة موسكو، وفي معهد شعوب آسيا التابع لأكاديميّة العلوم.

وقبل قدومي إلى موسكو، كان قد صدر لي ديوان ((أشعار في المنفى)) مترجماً إلى اللغة الروسيّة، وقد كتب الشاعر ناظم حكمت مقالاً، هو في الأصل حديث أدلى به إلى إذاعة موسكو ثم نشر في صحيفة ((كومسومو لسكايا برافدا)) السوفيتية في ١١ نيسان (أفريل) عام ١٩٥٩.

كانت سنوات موسكو التي بدأت من خريف ١٩٥٩ إلى خريف ١٩٦٤ هي أعوام التأمل والاستزادة والقراءة في بعض الكتب التي فاتتني قراء هـا، وبخاصـة الكتب التراثية التي عشتها متنقلاً ما الكتب التراثية التي عشتها متنقلاً ما بين جمهوريات الاتحاد السوفيتي أو أي بلد أوروبي تختلف ظروفها الاجتماعية عن الحياة في العالم العربي، ولأنّ الاتحاد السوفيتي كان أوّل بلد أوروبي أقيم فيه، فقل نفت قواي النفسية والثقافية ونضحت بفعل العلاقات الغنيّة المتنوّعة، وكان مسن

أهمها العلاقة مع المرأة، إذ استطعت لأوّل مرة في حياتي أن أقيم علاقات متوازنة مع المرأة، وأتعرّف على عالمها الخصيب القوي والعميق من خلال الصداقات المي نمت وترعرعت في حوّ ثقافي متقدّم، كان من ابرز معالمه المسرح والسينما والأوبرا والموسيقي والأمسيات الشعرية التي كانت تعقد في كلّ يوم تقريباً، وكان يؤمها عشرات ومئات الشعراء ويحضرها جمهور غفير يربو أحياناً على المائة ألف، وكانت مثل هذه الأمسيات لا تعقد في قاعات مغلقة، بل تعقد في الهواء الطلق، وأحياناً في ملاعب كرة تتسع لئات الآلاف من المشاهدين، وكان الذي يفوت وأحياناً في ملاعب كرة تتسع لئات الآلاف من المشاهدين، وكان الذي يفوت السماع والمشاهدة المباشرة، يستمع بواسطة الميكروفونات التي تنصب في كافسة المنطقة المحيطة بالمكان. كما كانت السهرات الأدبية التي تقام في بيوت الأدبساء تلقى فيها وتروى كثير من الأعمال الشعرية والأدبية التي كان الرقيب لا يسمح بنشرها.

وإذا ما أضفنا إلى ذلك علاقتي بمعظم العرب، وبخاصة الطلبة الذين يستكملون دراساتهم العالية في الجامعات السوفيتية، ورجال الأحزاب والثقافة والعلم الذين كانوا يزورون موسكو، عرفت كيف كنت أتحرّك في دائرة واسعة، فقد كان معظم الذين يذهبون إلى موسكو يتصلون بي فنمضي أوقاتاً جميلة في الحديث عن الثقافة والأدب والسياسة وأحوال العالم العربي، وهكذا فإنّ صلاتي بالعالم العربي لم تنقطع أبداً، وفضلاً عن ذلك، فقد كانت هناك الرسائل الكثيرة والصحف والجلات العربية التي كانت تصلى من أصدقائي في سوريا ولبنان ومصر.

وقد كان بيتي في شارع ((لينينسكي بروسبكت)) في موسكو ملتقى نــــدوة لكثير من الأصدقاء، ولقد كان مفتوحاً ـــ كقلبي ـــ للجميع، ورغم أنني كنـــت

مقيداً بالتزامات متعدّدة تجاه نفسي وفنّي وعائلتي التي تتقاسمني الغربة، إلاّ أنّـــني لم أبخل بالمساعدة المعنوية أو المادّية للبعض، وكان أصدقائي يحلو لهم أن يصفـــــوين بالذي ينحر ناقته لجيرانه.

وفي سنوات موسكو، كتبت قصائد كثيرة ضمّها فيما بعد ديـــوان ((النــار والكلمات)) الذي طبع في نهاية عام ١٩٦٤ وصدر في بيروت، وكنت قد أرسلته قبل مغادرتي الاتحاد السوفيتي إلى الناشر، كما كتبت أيضاً مسرحية ((محاكمة في نيسابور)) عام ١٩٦٣، بعد أن شعرت بالانحتناق، وأنّ معظم أبواب النور قـــد أغلقت أمام بصيرتي، في هذه المسرحية حاولت أن أعبّر بشكل عفوي عما كـان يختلج في نفسي، وكان مثلي، مثل الذي يلهو بحزنه، ولم أكن أعــرف عندما كتبت هذه المسرحية ألها ستلعب دوراً مهماً في إنتاجي القادم الذي سوف ينضح تحت شمس مصر في السنوات القادمة، فمعظم بذور أعمالي التي ظهرت فيما بعــد بدءاً من (سفر الفقر والثورة)) وانتهاء بــ ((قصائد حب على بوابــات العــالم السبع)) يمكن أن نجد بذورها كامنة في هذه المسرحية، كهذا الشكل أو ذاك، فقد كانت أشبه بتمرينات أو تعازيم أو بشارات سحريّة لا يظهر تأثيرهــا الآن، بــل يظهر بعد مرور الزمن.

ثم توالت ترجمات شعري إلى اللغة الروسية والصينية في تلك الآونة، فصدر لي ديوان آخر بعنوان ((طريق الحرية)) وهو عنوان إحدى قصائد ديوان ((أبـاريق مهشمة)) كما صدر لي ديوان ثالث بعنوان ((قمر أخضر)) وهـو مسـتل، أي العنوان، من جملة شعرية وردت في إحدى قصائدي، كما صدرت نفس هـنه المحموعات في لغات شعوب الاتحاد السوفيتي الأخرى، وكذلك في الصين، نشرت

عشرات القصائد المترجمة من شعري بلغت أوروبا الشرقية والغربية، وكُتبت عن شعري بعض الرسائل الجامعيّة في جامعات هذه البلدان.

وبالرغم من مواردي المادية الضئيلة (فقد كان راتبي من الجامعة ومعهد شعوب آسيا قليلاً إذا ما قورن باحتياجاتي المادية والمعنوية) لكنني كنت أقتصد لشراء الكتب وتغطية بعض نفقات أسفاري إلى بلدان أوروبا الغربية، وأستطيع أن أقول: إنَّ المادة ليست عقبة في وجه الفنان أو الكاتب الذي يمضي في سبيل مثله الأعلى، وأذكر أيضاً أنّي اشتغلت في القسم العربي براديو موسكو.

وبقي في نفسي الشيء الكثير عن موسكو، ففيها الضوء والحب والخصوبـــة والعمق لعالم نضحتُ فيه وكبرت، ويكاد ينطبق على تلك المدينة ما قلته في بيـت من قصيدة ((صورة جانبية لعائشة)) في ديوان ((بستان عائشة)). حيث أقول:

# وحملتُ في منفاي بعد رحيلها ذهب القصائد والرماد

هذا هو ما بقي، أما ما بقي من الأشياء الأخرى، فهي بحرّد أحلام رأيتـــها وعندما استيقظت كانت قد فرّت إلى الأبد.

كما إن صداقات الكثيرين من الشعراء والكتاب الذين تعرّفت عليهم، ظلّــت حية في نفسي، بحيث أنني عندما أرى كتاباً لأحد هؤلاء أو قصيدة منشورة في أية بحلة عربيّة أو أجنبيّة أقرأها، وأعيش لحظات تلك السنوات التي رحلـــت كمــا ترحل الطيور والغيوم.

كتب عني في الاتحاد السوفيتي وجامعاته الكثير، فقد نال الدبلوم كل من: قاسم لسيموف في طاحكستان: ((عبد الوهاب البياتي شاعراً ومناضلاً))، وألميرا

على زاده في باكو بأذربيحان: ((عبد الوهاب البياتي، حياته وأعماله الشعرية))، ومن الصعب حصو وأحمد اليوسفي لنيل الدكتوراه: ((الواقعية في شعر البياتي))، ومن الصعب حصو أسماء كل من كتبوا عني وفي، ورسموني واستوحوا مني ومن شعري الأعمال الفكرية والفنية، ولكنني أذكر عملا منفردا لم يحظ به أي شاعر عربي آخر، وهو الذي كتبه ف. أوسبنسكي الذي تخرج به من كونسر فاتور لينغراد عام ١٩٦٣، مستوحى من بعض أعمالي الشعرية المترجمة إلى الروسية ((قصائد من فيينا)): ((الوحدة، الموت والزمان، أمطار، أوربا العجوز، إلى صديقة))، وقد ترجمت قصائدي لكثير من اللغات العالمية منها الروسية والانكليزية، والفرنسية، والجيكية، والألمانية، ونشرت في مجلات وجرائد مختلفة، وتحدث عني مستشرقون كبار منهم: آربري، وحاك بيرك، وكارل بتراحك، والأول من انكلتره، والثاني مسن فرنسا، أما الثالث فمن حيكو سلوفاكيا.

فذات يوم اتصل بي الدكتور مراد غالب سفير مصر في موسكو آنذاك، وكان قد ذهب إلى القاهرة ثم عاد، وقال لي: إنني مدعو إلى زيارة القاهرة بأمر الرئيس جمال عبد الناصر، وكان الرئيس عبد الناصر قد سأله عما إذا كان هناك بعسض المثقفين العرب في الاتحاد السوفيتي، فذكر له الدكتور غالب اسمي، فقال له: لمسلذ لا تدعوه لزيارة مصر، وإذا شاء، للإقامة فيها، وعندما زرت الدكتور غسالب في اليوم التالي للمكالمة أعاد على مسامعي هذا الخبر السار، وسألني: مستى أنسوي

ولدى وصول نبأ عزمي على الرحيل إلى بعض الكتاب والأدباء والشعراء السوفييت، اعتقدوا أنني في ضائقة مالية، وأنها سبب رحيلي، ولما شرحت لهم أنني شاعر، وأنني لا يمكن أن أكتب الشعر إلا عندما أتنفس هواء الوطن وتكتحل عيناي بنور شمسه، صمتوا، وقالوا: معك حق في ذلك، فالشاعر في الغربة لا يمكن أن يستمر في غربته، لأن الغربة إذا طالت فمعني ذلك أن الشاعر بدأ يدخيل في مملكة الموت.

وهكذا فإنني شعرت بولادة جديدة عندما استقرَّ بي المقام في القاهرة، وكلنت ولادتي الجديدة ولادة حقيقيَّة لأنيَّ لا أفكر في نفسي بقدر ما أفكر في الشعر الذي هو ـــ بالنسبة لي ـــ رسالة أحملها.

ارتبطت إسبانيا بوجداني منذ نعومة أظفاري، منذ بدء الحرب الأهليّة الإسبانيّة عام ١٩٣٦، وكنت آنذاك في العاشرة من عمري، ولكنّي كنـــت أصغــي إلى الراديو في بيت جدي ــ وكان مذياعاً جيداً مصنوعاً في ألمانيا في ذلك الوقت ــ وأتتبّع أنباء المعارك بدءاً من قادش وانتهاء ببمبلونة وسواهما من المدن الإســبانيّة التي كان يتناوب على احتلالها الجمهوريون والفرانكونيون، ولقد انحــزت منــذ البداية إلى جانب الجمهوريين نظراً لأن إعلامهم كان قوياً، فقد وقفت معظـــم الأجهزة العالميّة بجانبهم باستثناء ألمانيا وإيطاليا، ولهذا فإنّي كنت أستمع إلى الوجه الآخر من الأخبار من خلال الإذاعات العربيّة الأخرى.

وفي خضم أحداث الحرب العالمية الثانية باع أحد اليهود المثقف سين مكتبت الخاصة في بغداد ليهاجر إلى الأرض المحتلة، وقد أصبح هذا المثقف أحد الأعمدة الثقافية الهامة في الأرض المحتلة فيما بعد، وكانت كتب مكتبته متنوّعة، تضب محموعات كبيرة من الدواوين الشعرية لشعراء من مختلف بلدان العالم بساللغتين الفرنسية والإنجليزية، وكان حظي من هذه المكتبة بحلداً ضخماً بعنوان ((مختارات من الشعر الإسباني)) يبدأ من حيل ١٨٩٨، وكانت هناك أعمال كاملة للوركا وماتشادو ورفائيل إلبرتي، وخوان رامون خمينيث، وميحيل إرنانديث، وسواهم، وكان للوركا حصة الأسد في هذا الكتاب، وكما أذكر فإن القائمين على ترجمة وكان للوركا حصة الأسد في هذا الكتاب، وكما أذكر فإن القائمين على ترجمة الكتاب كانوا من خيرة الشعراء والمترجمين الأمريكان والإنجليز، من بينهم الشاعر استيفن إسبندر.

وبلغتي الإنجليزية المتواضعة آنذاك، وبمساعدة القاموس الإنجليزي ــ العــربي استطعت أن أقترب من بعض نصوص هؤلاء الشعراء، ولكن ليس اقتراباً كليّــان فالجملة الشعرية تختلف عن الجملة النثريّة، وكان يفوتني في كثير مــن الأحيان النفاذ إلى حوهر هذه القصائد التي كانت تفرُّ متألّفة، ولكنّني كنت ألاحق ألقــها باستمرار لأبي كنت أسمع في صليل كلماتها صدى عالم كنت أقف على شـطآنه، وهذا ما جعل لإسبانيا في نفسى مكاناً مختلفاً عن بقية البلدان.

وأثناء إقامتي في القاهرة التقيت بعض الشخصيات الإسبانية الأدبية أذكر منهم المستعرب بدرو مارتينيث مونتابيث الذي كان مديراً للمركز الثقافي الإسباني في القاهرة، وكان يصدر مجلة ((الرابطة))، ورأيت بعرض قصائدي منشورة في هذه المجلّة باللغة الإسبانيّة، بجانب قصائد بابلو نيرودا المترجمة إلى اللغة العربيّة، كما التقيت بالأستاذ فيديريكو أربوس الذي قدّم لي رسالة الماجستير اليق كان قد كتبها عن شعري في جامعة مدريد بعنوان: ((مدخل إلى شعر عبد الوهاب البياتي))، وهكذا يمكن أن أقول: إن الروابط والإشارات الضوئية كلنت متبادلة قبل أن أزور إسبانيا.

وفي عام ١٩٧٣ عندما كنت في بغداد، تلقيت دعوة من المعهد الإسباني للعربي للثقافة، لزيارة إسبانيا، وكانت هذه الزيارة هي المدخل إلى هذا البلد، وفي هذه الزيارة الخاطفة التي لم تتحاوز ثلاثة أسابيع عشت كلَّ أحلامي التي رافقتين منذ الطفولة عن إسبانيا، وكان لزيارتي قرطبة، وغرناطة تأثير كبير على نفسي، فقد كنت أسمع عن ((قصر الحمراء)) في غرناطة، وعن المسجد الجامع في قرطبة وأراهما من خلال الصور، ولكتني عندما رأيتهما سجدت خاشعاً، لا لكونهما

أثرين عربيين إسلاميين فحسب، بل لأن قصر الحمراء، إضافة إلى أنه آية من آيات الهندسة المعماريّة، كان قصيدة عظيمة موجهة إلى المستقبل، وأعتقــــد أن قصــر الحمراء هو أجمل قصيدة صنعها العرب في إسبانيا.

كما أنني هرت إنبهاراً كبيراً بالمسجد الجامع في قرطبة، فبالرغم من التشويه الذي أحدثه بعض القساة وغلاظ الرقاب الذين تتملكهم الشصحناء والبغضاء والعداوات في كل العصور: والذين يرون أن العصبية أقوى من الفن والإبسداع فيدمرون ويشوهون بعض آيات الفن والجمال دون أن يحسوا بتأنيب الضمير، ولكنني مع هذا سبحت في غابة من أعمدة هذا المسجد الجامع، وأغمضت عين وفتحتها وقد زالت التشويهات، وانجلى هذا الأثر الفني العظيم كأنه قد بين منذ يوم واحد.

ومن ذكرياتي عن هذه الزيارة القصيرة، أنني أقمت أمسية شعرية في جامعة مدريد (كومبلتنسي)، وكان الحرس المدني \_ في ذلك الوقت \_ يطوق الجامعة وجميع جامعات إسبانيا، باستمرار، خوفاً من مظاهرات الطلبة المستمرة المناهضة لنظام فرانكو، وقد مررت بصعوبة من بين هؤلاء الحرس الذين يقفون خارج الجامعة، وكانت ممرات الجامعة مدجج \_ ق بالأعلام الحمراء وبالشعارات الماركسية اللينينية، والماوية، والتروتسكية التي تندد بفرانكو وتنادي بسقوطه.

وبعد انتهاء الأمسيّة الشعريّة فتح باب النقاش مع الجمهور، فســــالني أحـــد الحاضرين عن الأوضاع في العالم الثالث، وهل تشبه أوضاع إسبانيا أم أنّها أفضل منها ؟.

وكان يقف إلى جانبي أحد الأساتذة العرب مترجماً، وكان هذا الأستاذ مقيما بشكل دائم في إسبانيا، فأجبت عن السؤال بصراحتي المعسهودة مندداً بكل دكتاتوريي العالم، وقلت عن دباباتهم: إنها دبابات من ورق ستسحقها الشعوب عندما تحب من أجل حريتها، وكانت كلمة الجنرال والعسكر ممنوعة من التداول، ويظهر أن بعض المخبرين الإسبان كانوا حاضرين في هذه الأمسية كالعادة، ففوجئت في مساء ذلك اليوم أن السلطات الإسبانية استدعت الأستاذ المسترجم وأمرته بمغادرة إسبانيا خلال أربع وعشرين ساعة، ولكن السفراء العرب هبسوا للدفاع عنه، وطلبوا مقابلة وزير الخارجية في اليوم التالي، وألغو أمر الإبعاد.

أما بالنسبة لي، فقد زارني إثنان من البوليس السرّي في اليوم الثاني في الفندق، وطلبا مني جواز سفري، وكان بإمكاني أن أرفض، ولكنّي قدمته لهما، ويظهم أنهما لم يكونا يعرفان اللغة الإنجليزية، لأنهما أمسكا جواز السفر بالمقلوب، وكانت معظم الكتابات فيه بالعربية وقليل منها بالإنجليزيّة، ثم أعاداه لي ثانية، وسألاني عن الغرض من الزيارة، فقلت لهما: إنّي مدعو من قبل وزارة الخارجية الإسبانيّة، فقالا: كم يوما ستمكث هنا، فقلت لهما: إنّي يمكن أن أغادر بعد ساعة إذا كنتما ترغبان في ذلك، فضحكا وقالا لي: أهلاً وسهلاً، لا تمتم، هذه إجراءات روتينيّة، وما نحن إلا موظفان، وفي مساء نفس اليوم اتصل بي مديسر المعهد الإسباني العربي، وقال لي: إنّ وزارة الخارجيّة الإسبانية مدّت زيارتك للمقا السبوع، ورجاني أن أوافق على مدّ الزيارة كاعتذار غير مباشر عما جرى..

وهكذا، فإن الصدفة الغريبة لعبت دوراً في تمديد زيارتي، ولولا هذا التمديد ما كنت قد زرت قرطبة وغرناطة، وعندما ذهبت إلى هـــاتين المدينتــين صحبـــي فيديريكو أربوس وسيرافين فانخول، الأستاذان بجامعة مدريد.

وكانت الزيارة الثانية التي ستطول إلى عشر سنوات في أهايه عهام ١٩٧٩ (الأسبوع الأخير منه)، وكانت تصحبني أسرتي في هذه المرّة، في بداية الأمر نزلنط في الفندق، وكان عيد رأس السنة الميلاديّة على الإبواب، وقد رأيت أن مدريد الحلم، التي حلمت بما مرّتين، مرّة وأنا شاب صغير، ومرّة وأنا أزورها، قد تغيرت، فقد وصلنا في يوم العطلة الأسبوعيّة وكانت الشوارع خالية، فقضيت يومين خاويين أتنقّل في أرجاء الفندق الواسع، وفي الأيام الأولى اتصلت ببعض الأصدقاء الذين كنت أحتفظ بأرقام هواتفهم فوجدت أنّ بعضها قد تغير، وبعضها لا يجيب، وبعضها أجابني باللغة الإسبانية التي لا أعرفها، وهكذا مرّت الأيام الأولى ولكنني انغمرت في الحياة اليوميّة للمدينة بعد مرور الأسبوعين الأوليين، وقد تبيّن لي أن هناك فرقاً كبيراً بين الحلم وبين الواقع.

ووجدت أنني قد أصبت بالملل لأنّ الفصل كان لا يســـاعد علــــى الـــتريض والتحوال، كما أنّ وحود الأسرة كان يقيّد حركاتي لأنّهم كانوا بحاجة لي دائماً، ولكنّها أيام مرّت..

بعد ذلك بحوالي خمس سنوات، وفي عام ١٩٨٥ عبرتُ للأخ فاروق البقيلي عن ما يميّز مدريد من باريس، فقلت: أنت في مدريد لا تحس بمسلدا الضياع، تشعرك أنّ كلّ شارع من شوارعها يرتبط بالشارع الذي يليه، وحسى عندما تذهب إلى الشارع الأبعد تشعر أنك لا تزال قريباً من الشارع الذي بارحته، ففي مدريد تقصر المسافات ويطول الزمن، وفي باريس تطول المسافات ولكن الزمن،

يقصر، كما إن مدريد لا تزال تحافظ على طابعها كمدينة إسبانية، وتقاوم المؤثرات الأجنبية والغزو القادم من بعيد، بينما باريس، وخاصة في السنوات الأحيرة، بدأ يتغيّر باطنها وظاهرها، وقد تغيّر باطنها فعلاً، مؤخراً، بموت آخرار سلالة العمالقة الكبار من كتاب وشعراء وفنانين، وتغيّر باطنها بغزو المؤثرات الأجنبية بفعل السياحة والطابع الأمريكي الذي أخذ يغزو جميع مدن العالم.

لقد كتبت في بغداد قصيدتي ((النور يأتي من غرناطة)) ولم تكن تتحدث عسن غرناطة التي سقطت على أيدي الملكيين الكاثوليكيين ولا تتحدث عن غرناطية التي سقطت الآن، بل عن غرناطة التي ولدت في المابين، أي ما بين ماضيها وحاضرها، ولكنها ماتت من جديد قبل أن تقسوم لها قائمة لأن الظروف الموضوعية والتاريخية لم تتهياً لولادتها لكي تصبح مدينة من مدن الحرية.

أولد في مدن لم تولد لكني في ليل خريف المدن العربية مكسور القلب أموت أدفن في غرناطة حبّي وأقول: لا غالب إلا الحب وأحرق شعري وأموت وعلى أرصفة الموتى أفض بعد الموت لأولد في مدن لم تولد وأموت لأولد في مدن لم تولد وأموت

(بستان عائشة، ص ۲۸)

ولكتني وأنا أتأمل غرناطة التي هي في ((المابين)) كنت أرى بعض القناديل التي كانت تشع وتنطفئ في نوافذها البعيدة، وكان هناك بشر يتهامسون فيما بينهم كأنهم على وشك الولادة أو الموت، ويظهر أنَّ هؤلاء كانوا يشمعرون بنفسس الشعور الذي تظهره مدينتهم، وبمصيرها الفاجع، أي أنهم كانوا يولدون، ولكن ولادتم لا تتحقق، ولهذا فإن بعض الإشارات في هذه القصيدة واضحة جداً لمن أراد النفاذ إلى أضوائها، وعدم الاكتفاء بقراءها على ألها مجرد قصيدة فقط، وهذا ما أومله من القارئ لأني لا أكتب الشعر فقط، بل أضع فيه الكثير من المدلالات والرموز التي تكون أقرب بعداً من مملكة الشعر..

الذي يتعامل مع حدلية الموت والحياة يستطيع أن يعرف دورة هذه الجدلية، ويعد لكل دورة عدمًا، هكذا وجدت نفسي في اسبانيا، اما أن اقلد نفسيأو أن استمر في النسق نفسه الذي اتبعته في آخر ديوان صدر لي في نهاية السبعينات وهو مملكة السنبلة أو أواحه الصمت والموت والعدم، وقد واجهت هذه الأشياء في البداية كأمر طبيعي، لأن الانتقال من جدلية الحياة إلى جدلية المسوت يتطلب مرحلة زمنية لابد من قطعها، كنت أتوقف وأرى وأفكر من أين أبدأ ؟.

وهكذا فإن أول قصيدة كتبتها في اسبانيا كانت ((مرثية إلى خليل حاوي)) عام ١٩٨٣، وقد نشرت في ديوان ((بستان عائشة)) والذي يقرأ القصيدة بإمعان يرى أن رؤيتي للواقع سواء على المستوى العربي أو العالمي قد تغيرت تماماً، وإن هناك رؤيا حديدة له لا أستطيع أن أحدّدها الآن..

وكذلك الأمر بالنسبة لقصيدة ((نار الشعر)) مثلاً التي كتبتها بعد هدة القصيدة بثلاث أو أربع سنوات، فإن الملاحظ فيها أنني قد طرحت مفهوماً جديداً للنضال الإنساني المرتبط بالصمت والترقب والمراقبة، فبالرغم من الدمار الشمامل الذي صورت به الواقع العربي في هذه القصيدة إلا أنني صورت الشعب العسربي الذي يبدو للوهلة الأولى نائماً أو غائباً لكنه ليس هكذا لأنه، وهو يقبع تحست أنقاض الانحيار الشامل، كان يراقب الأشياء بحدة ودقة، وكان يسحل في ذاكرت كل ما يدور حوله، وكان يحاول أن يستنبط أدوات جديدة للنضال وتغيير الواقع، وبالرغم من أن هذه الأشياء لم تظهر بعد، ولكني متأكد أن الشعب العربي وسواه من شعوب العالم قد استنبط مثل هذه الأدوات النضالية.

ولهذا فإنني لم أفاجأ بالانتفاضة مثلاً في الأرض المحتلة، التي هـــزت الكيـان الصهيوني بوسائل جديدة غير متوقعة، هكذا ســنرى الكثـير مـن الأنظمـة الدكتاتورية أن الجن والأشباح الذين يتقنعون بأقنعة البشر سـوف يظـهرون في اللحظة المناسبة، ((وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب سينقلبون)) كما ظهر أطفلل فلسطين على شكل عمالقة كبار يحملون حجارة من سحيل ويرمون بها أفيــال أبرهة الجديد المتمثل في الكيان الصهيوني..

وهذا ما يؤكد أن العودة إلى الواقع الحي تسعفنا وتقدم لنا حلولاً للكثير مسن المشاكل التي نواجهها، المشاكل الفنية والأدبية والشعرية والسياسية والاقتصادية، أي أننا لا يمكن أن نجلس وراء الطاولة ونفكر كيف نحر أنفسنا مسن الخسوف والجبن والهلع والتردد والعقم، لقد حاولت بشكل متواضع وأنا أطوف شسوارع مدريد وحدي، أو مع بعض الأصدقاء، أن أفكر بوسائل كثيرة، ربمسا تكون ميسورة وموجودة، ولكني لم اهتد إليها بعد، فوجدت أن خير وسيلة هي العودة إلى الينابيع الأولى..

قلت في الحلقات السابقة: إنَّ الأسابيع الأولى التي دخلت فيها إلى دار المعلمين العالبة ببغداد سنة ١٩٤٧، شهدت لقائي بالسياب وجها لوجه في حدائق الدار، وكان لقاء الصدفة، فبادري بالتحية، وهو يقول: سمعت من بعض الأصدقاء بأنك شاعر، فأحببت أن نتعارف، فقلت له أهلاً بك.

كان السيّاب يومذاك معروفاً في الوسط الطلابي اليساري ببغداد، حيث كسان يلقى شعره في الاحتفالات والمهرجانات الطلابيّة.

لكن صداقتنا أخذت تتوطد منذ ذلك اليوم الذي عرّفني بنفسه، وكنّا نلتقي في أغلب الصباحات عند بائع الشاي الذي كان يحتلّ غرفة صغــــــيرة مترويــــة، وفي أحايين كثيرة كان حديثي معه يمتد مبتلعاً الدرس الأول.

وكان وقتذاك يقرأ لي قصائده الجديدة مزهّواً شعور من التفوّق، لأنّ القـــراءة كانت من حانب واحد، لإحساسي أنّني لم أبدأ بعد وإنّ أمامي سنوات طويلــــة وبعيدة أنتظرها وتنتظري بالرغم من عشرات القصائد التي كانت تزيّن حواشـــي دفاتري.

نتناقش أحياناً في أشعاره التي كان ينشرها في الصحف العراقيّـــة والعربيّـة، محاولين ترميم بعضها، وبخاصة الجيد منها، وقد لمست عنده من اللقاء الأوّل ذلك الجنوح الرومانسي العنيف الذي كان يسكن روحه، ويحلّق به في سماء الطبيعـــة العراقيّة الجنوبيّة بعد أن يغسل المطر وجهها العجوز ويعيد إليها صباها وصبابتها.

وبدت تمويماته وأحلامه البعيدة وخيالاته الجمنحة تلك، ترفرف بمدوء مشوب بالانفعال وتحطُّ على قصائده، فتترك ريشها الملون الساحر عليها.

ذات مرة وفي لقاءاتنا الأولى تحدث طويلاً وأبدى لي أنه قد كتب قصيدة جديدة في الليلة السابقة، فقرأها علي وأعجبتنى، وعندما أظهرت إعجابي ها فرح فرحاً شديداً وخاصة عندما تحدثت عنها بالتفصيل وأدرك أني لا أجامله، بل إنه كنت أتحدث بصدق إليه عن قصيدته، ومنذ تلك اللحظات توطّدت أواصر الصداقة بيننا واستمرت إلى أن تخرج قبلي، وعين مدرساً في مدينة ((الرمادي)) وهي مدينة تقع في الطريق إلى سوريا، وكانت تعدل يومذاك منفى، إذ كانت الحكومة ترسل إليها بعض المنفيين السياسيين، ولم أعد أراه إلا لماما وفي مناسبات قليلة في بغداد.

ولكن صداقتنا لعبت دوراً مهماً لأننا كنّا ننقد إنتاج بعضنا البعض بشيء من الموضوعيّة والتراهة، وقليلاً ما اختلفنا، كما كنّا نقراً قصائد الشعراء الآخرين التي كانت تنشر في الصحف والجلات العراقيّة والعربيّة، وكنّا نتبادل الكتب أيضاً، وقد انضم إلينا الدكتور عبد الواحد لؤلؤة الذي كان يحب الأدب ويحساول أن يكون ناقداً في المستقبل، وقد استفدنا من صداقتنا له، إذ أنه كان يسدرس الأدب الانجليزي، وكان يلعب دور الحكم أحياناً بيني وبين السياب عندما نختلف حول مسألة من المسائل.

وعندما كنت أتغيّب أحياناً عن الدار أو أتأخر، كان يقلق ويعاتبني، فأعرف أنه كتب قصيدة حديدة يود أن نقرأها معاً.

وحيث بدأت بنشر قصائدي في بحلة (الرسالة) المصريّة و (الثقافة) و (الأديب) اللبنانيّة و (فصول) المصريّة، وسواها من الصحف، بدأ موقفه يتغيّر منّسي مسن بعيد، لأننى لم أعد أراه إلاّ لماماً.

ولكن الحرب المؤجلة بيني وبينه \_ وبالأحرى من حانبه فقط \_ قد وقع\_\_\_ عندما صدر ديواني (أباريق مهشمة) الذي عده القرّاء والنقاد، البداية الحقيقيّ\_\_ قلشعر العربي الحديث، وقد سبب لي هذا الرأي، الشعور بالقلق والتعاسة، إذ بدأت مئات العيون تتلصّص على وعلى كتاباتي.

ولم يكن السياب وحده هو الذي أعلن الحرب، بل وقف بجانبه بعض الشعراء الأقل منه موهبة ومكانة، ولكنني لم أكترث لا به ولا بمم ومضيت أشــــق دربي (لأني ما انتفعت بأن أبالي) كما يقول المتنبيّ.

فلم تحدث جفوة عندما كنّا طلبة على الإطلاق، ولكنّ السياب بعد تخرّ جه انفصل عن الحزب الشيوعي العراقي الذي كان ينتمي إليه وأصبح يهاجم مختلف الآراء التقدّمية والأصدقاء وغهير الأصدقاء الذين كانوا يمثلون هذه التوجهات، وأذكر أن صدور ديواني ((أباريق مهشمة)) هو الذي دفع السياب، بتحريض من بعض الصغار الذين كانوا يحيطون به، إلى مهاجمتي ولكنين لم أرد على هجومه واكتفيت بالصمت وكان مَثلى كمن قال فيه أبو الطيب:

## أنام ملء جفويي عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم

كما كنت أعلم أن السياب ليس هو الذي يهاجمني، وإنّما هناك بعض الأقـزام من ذوي الاتجاهات المنحرفة وبعض الأدباء والشعراء الفاشلين الذين يحرضونه، ولعلّ من أسباب عدم ردّي عليه هو محبتي له وإعجابي به الذي لم يفتر و لم ينقطع أبداً، فكنت أتحدث عن السياب إذا ما ذكر في أي محفل أدبي أو جلسة بموضوعية واحترام، وأبتسم كلما نقل لي أحد الوشاة ما كان يقوله عني أو عن مسـاوماته

مع بعض الشعراء ليحرّضهم ضدّي، وكنت أقول للواشي، هون عليك، فالدنيسا تتسع للجميع.

أشعر بالحزن والأسى ــ الآن ــ وأنا أتذكر تلك السنوات العجاف التي كنّـا نقاتل فيها طواحين الهواء، والتي تذكرني ــ بدورها ــ بعصور الشعر العربي، وما كان يدور فيها من ضوضاء واقتتال من أجل الاستحواذ على وردة المستحيل، ولو نفضنا الغبار عن تلك السنوات، فالسبّاب كان وسيبقى شاعراً كبيراً لعـب دوراً رياديّاً متميّزاً في حركة الشعر العربي، وكان القنطرة الموصلة ما بين الرومانسيّة في الأربعينيّات وحركة التجديد في الخمسينيّات.

أما ما سيبقى منه، فهو كثير، لأن شعره يمتد ما بين الكلاسيكيّة والرومانســيّة والحداثة التي تشكّل ينبوعاً ثراً للشعراء المبتدئين وللقراء وهم يكتشفون سرّ الموت والعبقرية الخلاّبة.

ومن لم يقرأ هذا الشعر، يكون كمن لم يعرف سرّ رحلة حلحامش بحثاً عسن كنوز الأعماق.

قبل صدور ((أباريق مهشمة)) بعام، أي في عام ١٩٥٣ كتب الناقد العراقيي الأستاذ هاد التكرلي دراسة مطوّلة بعنوان ((عبد الوهاب البياقي المبشّر بالشعر الحديث)) نشرت في مجلة ((الأديب)) اللبنانية، وقد أحدثت تلك الدراسة، اهتماماً كبيراً في الأوساط الشعرية العراقية والعربية. وحساء صدور ((أبساريق مهشمة )) فيما بعد لكي يشعل الحريق الأكبر في غابة الشعر، ثمّ تسلاه كتساب المدكتور إحسان عباس: ((عبد الوهاب البياقي والشعر العراقي الحديث)) فازدادت النار اشتعالاً ووقعت الفتنة الشعرية الكبرى، وتم وضع النقاط على الحروف.

وذات يوم \_ وأنا أستنجد بآلهة الشعر \_ بدءاً من عام ١٩٥٠ وانتهاء بعام ١٩٥٥ منحتني تلك الآلهة بركاتها \_ استيقظت فوجدت اسمي على كلّ لسان وشفة، أما ردّ فعل تلك البركات فقد كان منع ((أباريق مهشمة)) بطبعتيه الأولى والثانية، ومنع كتاب الدكتور إحسان عباس من الدخول إلى العراق، ولكني صمدت في وجه العاصفة وتحصنت بقداسة الشعر وبالإيمان بالحياة والإنسان صانع قدره ومصيره.

وبالرغم من كل ما جرى، فلقد ظلّت الوشايات تطاردني ليل نحار، حتى فصلت من وظيفتي، فقلت ((الحمد لله الذي لا راد لقضائه))، ولكن اصراري على التحدي ازداد ضراوة، فلقد أصبحت لا أملك إلا شعري.

كان الاهتمام بالهرطقة الشعريّة موجهاً ضدّي أكثر مما كان موجهاً للسياب الذي بدأ يتراجع عن مواقفه ومواقعه ويهادن القوى العمياء التي كانت تطلار المثقفين، كما كانت تفعل محاكم التفتيش لأندادهم في القرون الوسطى متهمسة إيّاهم بالمروق والسحر والفتنة.

الذي حماني من العسف في تلك السنوات هــو صعـود الحركـة الوطنيّـة ومواجهتها لقوى الظلام والشر، وكان اقترابي منها منقذاً لي من الظلال واكتشافاً لينابيع شمس العراق وعظمة شعبه الكامنة في مراثي وبكائيّات سومر وبابل ومكتبة آشور بانيبال وفي هجائيّات المتنبيّ ورومياته وغزليّات الشريف الرضي وفي مـوت بشار بن برد الفاجع.

فلقد ظلَّ البكاء على تموز والحسين هو هاجس الفقراء الذين كانوا يحساولون إذابة سور السجن الكبير، بدموعهم وسواعدهم وصيحاهم.

كما ظلّ الشعر يخبئ كنوزه في باطن الأرض الحبلى بالرعود والبروق وكلنت قصيدة ((أنشودة المطر)) للسياب وعداً ونذيراً وإحدى علامات قيام السلعة، في تلك السنوات، وقد قامت الساعة \_ فيما بعد \_ كما توقع السيّاب فعلاً، وبدلاً من الصعود إلى حبل النور، فَعَر مستنقع الموت فاه، لتصطبغ الأيدي بالدم، وليقوم حدار حديد، كما كان قائماً قبل سقوط بابل على أيدي الغزاة وقبل سقوط بغداد على يد المغول.

كتب الناقد العراقي الأستاذ مدني صالح في كتابه. (السياب في ذكسراه السادسة) الذي أصدرته وزارة الاعلام في بغداد عام ١٩٧١، أنّ ((السياب وعبد الوهاب البياتي هما أصدق شاعرين منذ ابتنى أبو جعفر المنصور بغداد)).

هاجمني السيّاب مرّة في مؤتمر أدبي عقد في روما بمبادرة من (منظمة الحريّة العالميّة) إذ ألقى هناك ما يشبه المحاضرة عن الشعر العراقي، حاول فيها اتمام معظم الشعراء العراقيين باليساريّة، وكانت تممة اليساريّة خطيرة في ذلك الوقت.

وقد أخبرني بعض الأصدقاء، أذكر منهم الدكتور الشاعر عبد اللطيف اطيمش أنّ السيّاب قد اعترف وهو يحتضر على سرير مرضــه في المستشــفي الأمــيري بالكويت أنه كان مخطئاً في معاركه معى ونادماً على ما جرى.

وذكر الشاعر العراقي كاظم نعمة التميمي، وهو من أصدقـــاء الســياب في ذكرياته عن السياب، مقالة بعنوان: ((الموت عمداً تحت شناشيل إبنة الجلبي)) وقد نشرت في بحلة الأقلام العراقية (العددان١١ ـــ ١٢) سنة ١٩٨٧، قائلاً فيها:

((كان السيّاب غاضباً على عبد الوهاب البياتي الذي صار صوتاً عربيّاً معروفاً آنذاك، وعالمياً فيما بعد، وكان الخلاف بينهما على أشدّه، كانت مقهى البرازيليّة أو السويس بوفيه تجمعي بالبياتي صباحاً، ولكنّي ما سمعته يذكر السيّاب بخير أو بشرّ. وكانت مقهى جسر الأحرار تجمعي بالسيّاب وشعره، وصحَّ عزمي بين وين نفسي ــ على التوفيق بين الشاعرين. غير أنّ عدة أمسيات قضاها السيّاب معي في غرفتي بالفندق في ساحة الوثبة نبهتني إلى أن الخرق أوسع من أن أرتقــه وحدي، فنفضتُ يدي من المسألة آسفاً، وما أشعرت أحداً لابنيّسيّ ولا بقلّـة جدواي).

كما كتب الشاعر العراقي راضي مهدي السعيد، وهو من أصدقاء السياب \_\_\_ أيضاً \_\_ في ذكرياته عن السياب، بعنوان (في خيمة السيّاب) نشـــرت في مجلــة الأقلام عدد آب ١٩٨٧، قائلاً:

((وكان (السيّاب) يعتقد بأنَّ البياتي هو أحد الرموز التي تحـــــاول أن تســـلبه مكانته الشعريّة الرفيعة)).

وجاء في موضع آخر من ذكرياته هذه تحت عنوان فرعي ((التوجــــس مــن التجاوز)):

((الكثيرون من شعراء الشباب الذين كانوا يشعرون بأستاذيّة السيّاب لهـم، أولاً، وبصداقتهم المتينة له وحبهم الكبير وتقديرهم لشاعريته الفذة، ثانياً \_ وأنا واحد منهم \_ قد أحسوا بأن الشاعرعبد الوهاب البياتي، قد استطاع ولا سيّما بعد صدور ديوانه ((أباريق مهشمة)) عام ١٩٥٤ أن يرسي، وبصـورة ثابتـة، القاعدة الصلبة للشعر الحر بما فحر فيه من طاقات حيّة وفتح من منافذ واسـعة تتسع لفضاءات بعيدة ورحيبة لا حدود لها. وهذا الشعور كان يظهر في كثير من أحاديثهم ونقاشاهم وحواراهم حتى أمام السيّاب، مما دفعه إلى الإحساس بشـيء

من المناوءة النفسيّة المعلنة، حيناً، وغير المعلنة أحياناً أخرى، للبياتي الذي مضـــــي يشق طريقه الشعري الواسع في عالم مفتوح غير ملتفت إلى ما يقوله هذا ويضمره ذاك، حتى أنه لم يرد على السيّاب حين أبدى ملاحظاته القاسية والمقصــودة في أكثر فقراتما، بإجابته على أسئلة الأديب خضير الولى التي ضمنّها في كتابـــــــ ((آراء في الشعر والقصة)) عام ١٩٥٦. لقد كان السيّاب يحسّ في داخله بأن الشـــاعر البياتي بدأ يتحاوزه شهرة ومكانة في عالم الشعر، وكان هذا الإحساس، يبدو على شكل تصرّفات مزاجية مع أقرب أصدقائه من الشعراء المعروفيين في الساحة الشعريّة، آنذاك.. على ما جبل عليه من طيبة متناهيّة وتواضع كبير، ولا أعتقد أنّ أيّ واحد يستطيع أن ينكر هذه الحقيقة الآن وهي حقيقة لا تمس إبداعه المعترف به من قبل الجميع ولا تنقص من مكانته الشعريّة الرفيعة، وحتى أنا الذي كنـــت شبه ملازم له، ملازمة دائمة من عام ١٩٥٠ حتى سفره الأخسير إلى المستشفى الأميري في الكويت والذي لم أنقطع عنه في الفترات التي انقطع عنه اغلب الأدباء، لاندفاعاته السريعة نحو هذا المدار أو ذاك لم أنجُ من مزاجيته تلك، كمسا يعرف أخوه مصطفى، إذ كان يعتقد بأنني صرت أحد الذين بدأوا يؤمنون بأفضلية البياتي عليه)).

#### SS

### كتابة على قبر السيّاب

أصعد أسوارك، بغداد، وأهوي ميَّتاً في الَّليل أمدُّ للبيوت عيني، وأشمّ زهرة المابين أبكى على ((الحسين)) وسوف أبكيه إلى أن يجمع الله الشتيتين وأن يسقط سور البين ونلتقي طفلين نبدأ حيث تبدأ الأشياء نسقى الفراشات العطشي الماء نصنع من أوراق كراساتنا حرائق نمرب للحدائق نكتب أشعار المحبين على الجدار نرسم غزلانا وحورتات يرقصن عاريات تحت ضياء قمر العراق نصيح تحت الطاق بغداد ! يا بغداد ! يا بغداد ! جئناك من منازل الطين ومن مقابر الرماد تهدم أسوارك بعد الموت نقتل هذا الليل بصرخات حبنا المصلوب تحت الشمس

(من ديوان الكتابة على الطّين)

في صباح يوم من أيام ١٩٦٣ نزل ناظم حكمت من شقته، ليشتري صحف الصباح، وكانت تلك هوايته المفضّلة، وما إن وصل إلى كشك بائع الصحفحي غمر العرق جبينه وأحسَّ بنوبة قلبيّة حادة، هوى على أثرها للأرض، وما إن حُمل إلى شقته حتى كان قد فارق الحياة.

وفي ضحى ذلك اليوم اتصل بي الشاعر والأكاديمي (أكبر باباييف) مسترجم شعر ناظم حكمت إلى اللغة الأذربيجانية وصديقه المفضل ومؤلف أهم كتاب عنه (أصل ذلك الكتاب: رسالة دكتوراه) وأخبرني بأن قلب ناظم حكمت قد توقف، ورجاني أن أوافيه بعد الغد في مقر اتحاد الكتاب السوفييت لأكون أحد حسرس نعشه الأربعة الذين تم اختيارهم بقرار من اتحاد الكتاب، باعتبارهم من أخلص أصدقائه، وفي الموعد كنت هناك، وكان معي صديقي العراقي الكاتب غسازي العبادي.

كان نعش الشاعر مسجى في القاعة الرئيسيّة لاتحـــاد الكتّــاب في تـــابوت مكشوف، وهو ببدلة السهرة وبكامل أناقته، وفي عروة بدلته قرنفلة حمراء كبيرة، كما كان في القاعة زوجته (منور) التي وصلت من (وارشو) كما وصل بعـــض أصدقائه من أقطار أوربيّة مختلفة.

كنّا أربعة نحيط بالنعش، كان من بيننا رئيس اتحاد الكتّاب السوفييت، وقفت ذاهلاً أحدّق في وجهه وأرى أن آخر ابتسامة ابتسمها لم تفارق شفيه بعد، وكان شَعْرُهُ الأشقر الذي بدأ الشيب يغزوه مثل سبائك ذهب موشاة بالفضّة، وخُيل لى أنّ فراشة ملونة جاءت مع القادمين ودارت محوّمة حول نعشه

واستقرت فوق خدّه الشاحب واقتربت من عينيه المغمضتين كأنّها تبحث عــــن أقداس هذا الرجل الأسطوري المُضاء بالموت.

طاف حول نعشه الأحبّاء من كبار الشعراء والكتّاب والقرّاء ليلقوا النظرة. بعض عاشقاته الصغيرات كنّ يذرفن الدموع وكأنهن فقدن آخر معشوق لهنّ على هذه الأرض. كان الجميع يبكي، حتى السماء لم تبخل هي اليضاً من ذرف دموعها في ذلك اليوم. كما كانت هناك امرأة غريبة الملامح تقف في نهاية القاعة وتتحدث مع نفسها بصوت غير مسموع، كأنها كانت قد هبطت من كوكب آخر وجاءت لوداع الشاعر، استطعت أن أستبين من حركة شفتيها وتعابير وجهها المتغيّرة، كأنها كانت تتلو تعويذة حب أمام الجثمان لكي ينهض من سرير مطر موته، ولكنها عجزت عن ذلك، لأنها جاءت متأخرة أكثر من ستين عاماً، هذه المرأة، أعتقد أنها كانت صورة من صور أمه وصور كلم معشوقاته اللواتي كان يراهن الشاعر في أحلام طفولته وفي ليالي أرقه وسهده، وبخاصة، عندما كان يدهمه برق العشق، هذا البرق الذي ترك لنا نحن الأحياء: ذهب الشعر ورماد النحوم، فالشاعر في ملكوته ومنفاه: حيّاً وميتاً، يتركنا ويمضي لكن يفتح باب المتاهة الأخير.

تحرّك الموكب إلى مقبرة (دير العذراء الجديد) أو مقبرة العظماء، كما يسميّها البعض، وناظم لا يزال يبتسم لضوء النهار الأخير المبلول بالمطر.

كان علينا، نحن حراس النعش الأربعة أن نؤبن (النحم الذي هـــوى) وكـــان حفارو القبر والمشيّعون يتحركون كالأشـــباح في عـــراء المقــبرة. كنـــت أول المتحدثين، وعندما حاولت الكلام خنقتني العبرة وغمرت الدمـــوع وحـــهي، لا

أتذكر \_ الآن \_ ماذا قلت، كلّ ما أذكره أنني قلت: ((إنّ أجمل إنسان على الأرض قد مات)).

منذ ذلك اليوم، شعرت أنّ موسكو، تلك المدينة الكبرى، قد ضاق على فضاؤها، فوجود صديق عظيم لي فيها، كان يخفّف عني وحشة المنفى وغربة الروح، وقد وصف الصديق (غازي العبادي) حالتي تلك في مقالته (شاعر تحت الثلج) التي نشرت في كتاب (ربيع الحياة في مملكة الله ــ دراسات وشهادات في شعر عبد الوهاب البياتي) الذي صدر ببغداد عام ١٩٧٤، حيث قال: ((بعد رحيل ناظم حكمت طالما رأيت البياتي يسير حاسر الرأس تحت نديف الثلج الذي يغمر المدينة العظيمة ويجعل منها مدينة أسطوريّة بيضاء، تضم في ثراها شاعراً أحبّها وآخر يدرّج في طرقاها)).

وكان ناظم حكمت قبل أن يرحل بيومين قد أودع مقالة كتبها بخسط يده باللغتين التركية والروسية عن ديواني الثالث الذي صدر مترجماً إلى الروسية بعنوان (قمر أخضر) إلى (الجريدة الأدبية ليتراتورنا جازيتا) لسان حال الكتّاب السوفييت، وقد نشرت هذه المقالة بعد موته بيوم واحد، وكان آخر ما خطّه قلم ناظم حكمت وقد أعادت نشرها في اليوم التالي معظم صحف العالم وبكل اللغات، وكان رئيس تحرير المجلة الأدبية، وهو من كبار الأدباء السوفييت قد كتب مقدمة لها، قال فيها: ((من كان يدري أن هذه السطور ستكون الأخيرة، إن كلمات ناظم عن العراقي الشجاع البياتي، لم تعد الآن مجرد تقريظ أدبي، بسل أصبحت بحق وصية الشاعر المناضل إلى كل الأحياء)).

بعد أشهر قليلة تكونت لجنة عالمية برئاسة الشاعر الفرنسي الكبير (أراغون) كان الرسام التركي الكبير (عابدين دينو) وأنا عضوين فيها بجانب أسماء أخرى لا أتذكرها، الآن، وقد دعت هذه اللجنة إلى إقامة مهرجان عالمي كبير في برايس تكريماً لذكرى ناظم حكمت وكان من بين المدعوين إلى هذا المهرجان الشاعر الكبير (بابلو نيرودا) والشاعر الكبير (رفائيل البرتي) ولكن المهرجان تأجل لأحل غير محدد، لأن الجهة التي وعدت بتغطية نفقاته تراجعت عن وعدها.

وكنّا قد جمعنا ــ أيضاً تواقيع أكثر من خمسمائة أديب وشاعر وكاتب مــن مختلف بلدان العالم مطالبين الحكومة التركية بنقل جثمان نـــاظم حكمــت إلى مسقط رأسه، ولكنّها تمربت وصمتت ولم تجب طلب الطالبين.

و (عابدين دينو) رسام كبير هاجر إلى فرنسا منذ مطلع شـــبابه وفي بـــاريس سطع نجمه، وكان (بيكاسو) يعدّه ندّاً وصديقاً حميماً له. وقد قال له (بيكاسو) ذ١ت مرّة: ((إنّك أستاذ ومعلّم، ومنك تعلّمت خفايا الفن الشرقي))، وكــــان ناظم يحتفظ بمجموعة كبيرة من رسوماته، كنت أتمتع برؤيتها، كلّما زرته، وقـــد التقيت به عندما زار موسكو بعد موت ناظم.

وفي ليلة ثلجية عاصفة من ليالي عمّان من عام ١٩٩٣، تبادلت المدن أماكنها، فرأيت فيما يرى النائم اليقظان أو بعين قلبي: موتى مقبرة دير العذراء الجديد في موسكو، يرفعون أغطية توابيتهم بعد جلبة وضوضاء أيقظتهم من رقادهم الأدبي، ليصابوا بالدهشة، فلقد كانت المقبرة ملأى باللصوص والمهربين ومافيات السوق السوداء، فاعتقدوا أنهم في بلاد أخرى، وأنّ المقبرة، ربّما تكون قد نقلت بعد موهم من مكاها، ولكن الدهشة عقدت ألسسنتهم، لأنّ اللصسوص والمسبوص والمسبين

ومافيات السوق السوداء، كانوا يتبادلون الشتائم المقذعة، بلغة البلاد التي ماتوا فيها هم، وكان من بين الموتى الذين استيقظوا ناظم حكمت فأدرك بعد فروات الأوان: أنّ رموز (العجلة الحمراء) من بيروقراطيين ومحرفين ومزوري نصوص، قد دفعوا العجلة إلى الهاوية، فالهار كلّ شيء، وأنّ الجنّة التي كان يحرسها الملائك الأرضيون (من يدري) قد دهمتها صاعقة وأحرقتها ومحقتها.

وعندما رآبي ناظم ناظراً إليه بعين قلبي من نافذة بيتي ومن مدينة تبعد عن مقبرته آلاف الكيلو مترات، بكى وأطبق جفنيه، وعاد لينسام منتظراً ولادتمه الأخرى وهو يصرخ (آه يا وطني).

أصابني صداع نصفي، لازمني طوال شتاء وربيع وصيف عام ١٩٦٤ وكنست أداوي هذا الصداع بالتحوال المُضني في حدائق الشتاء والربيع والصيف باحثاً عن المرأة غريبة الملامح، التي هبطت من كوكب آخر وجاءت لوداع ناظم حكمست وهو مسجى في تابوته في قاعة اتحاد الكتّاب السوفييت دون حدوى، وذات يوم وأنا أكاد أموت احتراقاً، التقيت بأخرى، أكثر غرابة وسحراً منها، تحسري في دمائها رائحة وطعم قرنفل الحدائق الروسية / الصينية / القرغيزية. وبعد يومين من لقائي بما ودعتني لتزور أسرتما في (قرغيزيا) في زيارة قصيرة. كان صعباً علسي حفظ اسمها المكون من عشرة حروف للغة آسيوية غامضة الأصول، فسميتها (موقد النار) علقت ضفائرها بشجرة ورد وهي تتهادى بجانبي، فاصطلقا. شفتاها عسل ونبيذ. أين أنت الآن، يا نجمة قرغيزيا ويا موقد النار، فبعد رحيلك لم أكن أعرف ماذا خباً في القدر، قبل عودتك من المنفى الآسيوي، ففي صباح يوم أحد لن أنساه، رنّ حرس الهاتف في بيق، فخفق قلبي لرنينه، قال المتحدث أن

الرئيس عبد الناصر يدعوك إلى زيارة القاهرة والإقامة فيها إن شئت، فـــأجبت: (الإقامة ولا الزيارة) فعاد الصوت يقول: متى تشاء السفر ؟، فقلـــت: الأربعاء القادم، فأجاب: الأربعاء قريب منا جداً، وهل تكفي ثلاثة أيام لترتيب أوضاعك، القادم، فأحاب: الأربعاء قريب منا جداً، وهل تكفي ثلاثة أيام لترتيب أوضاعك، هنا، فقلت: نعم، كانت الدعوة بالنسبة لي معجزة ولكنها بالنسبة لأصدقــائي، كان لها وقع الصاعقة، فلقد أحسوا بأنني سأفارقهم إلى الأبد، فلقد كنت (عرّافهم الأعمى) ومن أين لهم بعرّاف آخر وأعمى في الوقت نفسه، قال لي بعضهم: ((إن الأعمى) ومن أين لهم بعرّاف آخر وأعمى في الوقت نفسه، قال لي بعضهم: ((إن بقيت معنا، فسنبذل المستحيل لكي تمنح جائزة لينين في العام القـــادم))، وقــال بعضهم الآخر: ((إن كنت في ضائقة ماديّة فنحن لها)) قلت لهم ((هيهات ــ فقد بعضهم الآخر: ((إن كنت في ضائقة ماديّة فنحن لها)) قلت لهم ((هيهات ــ فقد تمت اللعبة)) بعد لحظات من (الدعوة ــ المعجزة) فارقني الصــــداع النصفــي، ولكنّي تذكرت (موقد النار) القرغيزيّة، فبكيت لألها ستعود ولا تجدين، فأين أنت الآن، يا نجمة المنفى ؟!

SS

((إنَّ البيانيّ شاعر أصيل، من أولئك الشعراء الحقيقيسين الله الله تجديدهم تلبية لدواعي المحتوى الجديسد، وليسس سعياً وراء بدعة أو حذلقة)).

لقد كنت في بيروت، وهناك سألوني عنه، وحدثوني عسن الحب والاحترام الذي يكنونه له، ولاسيما الشباب، وكنت في القاهرة، وهناك سألني عنه أحرار مصر وفي كلّ مكان قُدّر في أن أحلّ فيه: سواء في لايسبزج أو في بسراغ أو جامعة الصداقة بين الشعوب، كان الشسبان والشابات يسرددن قصائده على مسامعي)).

### ناظم مكمت

الجريدة الأدبية ــ اتحاد الكتاب السوفييت 7 حزيران ١٩٦٣ موسكو ــ ترجمة غازي العبادي

في بداية الستينيّات كانت تجري (بروفات) باليه (فرهاد وشيرين) المستوحى من (مسرحيّة ــ رواية) ناظم حكمت، وهي في الأصل قصة حب شرقيّة تضاهي, في مأساويتها قصة (بمحنون ليلي) و (روميو وجوليت) وكان ناظم يذهب يوميّــــاً لمشاهدة التمارين على إخراجها، فيمرّ وهو في طريقه، بمقهى (فندق موسكو) الذي كنت أتردّد عليه يوميّاً، ليسلّم عليّ وليعرف ماذا كتبت من جديــــد، وإلى أين سافرتُ أو سأسافر، وكان طافحاً بالحيويّة والنشاط، وهو يحدثني. وكان من رواد المقهى في تلك السنوات: الروائي العراقي غائب طعمة فرمـــان والشــاعر العراقي حسب الشيخ جعفر، والكاتب العراقي مجيد بكداش، وكانوا كلُّهم طلبة في تلك الأثناء، باستثناء، غائب طعمة فرمان الذي كان يعمــــل مترجمـــاً في دار (التقدّم) وكان مرور ناظم حكمت للسلام عليّ، مبعث فرحة لهم، أيضـــاً، وفي يوم افتتاح العرض الأوّل للباليه، كان ناظم وزوجته الروسيّة الأخــــيرة (فـــيرا) ينتظران في باب مسرح (الكرملين) الذي تم عرض الباليه فيه، وعندما وصلت الباب أنا وزوجتي، رحبا بنا، وقال ناظم: إنّنا هنا في انتظاركم منذ عشر دقــائق، فأهلاً بكما. دخلنا المسرح وجلسنا في الصف الأوَّل وناظم يقول بمرح: لو كــــان الأمر بيدي، لجئت إليك بالقهوة التي تحبها، ولدخّنت أنا سيحارة (كلواز). بعد هنيهات دخل قادة الحزب الشيوعي السوفيتي من باب سرّي و لم نرهم إلاّ وهـــم في المقصورة الخاصة بهم، وكان في مقدّمتهم (خروشوف) و (ميكويان) وبقيـــة (الترويكا) فاشتعلت القاعة بالتصفيق ثمّ بدأ العرض.

لا أستطيع أن أصدّق عيني، فمعجزة هذه (الباليه) أنّها استطاعت أن تؤســـر جمهور القاعة الهائل وتجعله يتنهّد، وأن تؤسر (خروشوف) وتجعله لا ينام ـــ كما

يفعل أحياناً في بعض الاجتماعات الحزبيّة المملّة ــ وأن يظلَّ مسحوراً، إلى حــ تلاحتضار، وكان المعروف عنه: إنه لا يحب الفنون كثيراً ولديه تحفّظات علـــى مبدعيها الكبار، وهي قريبة من تحفظات أغلب السياسيين في العالم من أمثالـــه. وكان أعظم ما في هذا (الباليه): الموسيقى / الديكورات / التحوّلات/ الراقصــة الأولى التي كانت تتحرّك مثل ريشة مسحورة تختفي وتظهر، فتسبي ناظريها مـن فرط جمالها ورقّتها ورشاقة حركاتما الأسطوريّة، فها هي هنا، وها هي هنائا أو أنها ــ كما يقول أراغون ــ (عشق مستحيل يفيض بالجنون كماء نافورة).

من المؤكد أن (فرهاد وشيرين) بطلي هذا العمل العظيم، كانا يتنهدان، مثلنا \_\_ أيضاً \_\_ وهما في قبريهما الضائعين في سهوب الشرق. أما مؤلف موسيقى هذه المعجزة الشاب فقد كان يحرّك في الراقصة الأولى ورفيقاتما الساحرات / الغزالات الذهبية، كل عرق وخلجة من خلجاتمن بموسيقاه إلى حدّ المحو والفناء والنفخ في الصور من جديد لطين الجسد المقدّس، بلغة الصوفية. وعندما انتـــهى العـرض وأضيأت القاعة، وقف (خروشوف) مثل طفل يصفّق لربـــات الفنون. أمــا (ميكويان) فلقد وقف مذهولاً كمن يريد أن يبكي من فرط النشوة والســعادة، لأنه رأرمن) في العالم.

كادت قاعة مسرح (الكرملين) تنفجر من شدة التصفيق والهتاف وظل (خروشوف) ورفاقه يصفقون وهم وقوف، فَصَعَد المؤلف الموسيقي الشاب أولاً إلى مقصورة الأقطاب (نال في السنة التالية جائزة لينين) لكي يتلقى بركاهم، وكذلك فعلت الراقصة الأولى، أما ناظم حكمت فقد ظلل ثابتاً في مكانه، بجواري، وكان جمهور القاعة يطالبه بالتصفيق (وهي طريقة روسية معروفة) أن

يصعد هو، أيضاً، إلى المقصورة لكي يتلقى بركات (خروشوف) ولما طال انتظلر وتصفيق الجمهور، اضطر (خروشوف) محرجاً إلى التزول من مقصورته لتحيّسة الشاعر، وكان موقف ناظم الشجاع تعبيراً عن كبرياء الشاعر أمام السياسي، وكان موقف (خروشوف) تعبيراً عن تواضع السياسي وحنكته، فعاد الجمسهور يصفّق من جديد للشاعر المسكون بالكبرياء والسياسي السذي أدركته حرفة التواضع.

وفي الثلث الأخير من الستينيّات ترجم صديقي الدكتور (أكمل الدين إحسان) مسرحية / رواية فرهاد وشيرين) ونشرتها الهيئة المصريّة العامة للكتاب في القاهرة، والدكتور (أكمل الدين) كما علمت قريباً \_ هـو مديـر لمركـز التحـف والمخطوطات الإسلامية في استامبول).

بدأت معرفتي بشعر ناظم حكمت في بداية الخمسينات، عندما ترجم الكلتب اللبناني الدكتور علي سعد مجموعة كبيرة من أشعاره إلى العربيّة. وكانت الترجمة واثعة تصل إلى حدّ الإعجاز. وقد ظلّت هذه الترجمة محتفظة بمكانتها الأولى على كثرة ما ترجم للشاعر. وقد أمدتني قراءاتي المتعدّدة لها بنار حديدة واشتعلت في داخلي مواجد لمعانقة الوجود الإنساني الذي كنت قد اقستربت من مدارات وتحوّلاته. وفي نهاية الأربعينات وبداية الخمسينات قامت حملة عالميّة مسن أحسل إطلاق سراح الشاعر من سحنه ترأسها الشاعر الفرنسي الكبير أراغون وسواه من كبار الشعراء في العالم. وكانت مساهمتي المتواضعة هي ترجمة بعض قصائد ناظم، كبار الشعراء في العالم. وكانت مساهمتي المتواضعة هي ترجمة بعض قصائد ناظم، أذكر منها قصيدة (دون كيشوت) و (في اليوم السابع من إضراب عن الطعام)،

وقد نشرت بعض هذه القصائد عام ١٩٥٦ في كتاب (رسالة إلى ناظم حكمت وقصائد أخرى) وقد كتب مقدّمة هذه الطبعة الدكتور على سعد.

وفي سنوات موسكو (١٩٥٩ ـ ١٩٦٤) كتبت قصائد كثيرة، ضمّها فيما بعد ديوان (النار والكلمات) الذي نشر عام ١٩٦٤ في بيروت. كما كتبست مسرحيّة (محاكمة في نيسابور) عام ١٩٦٣ وصدرت فيما بعد في ثلاث طبعات في بيروت ودمشق وتونس كما مثلت في موسكو وبغداد والخرطوم وتونس وفي هذه المسرحيّة حاولت أن أعبّر بشكل عفوي عما كان يختلج في نفسي بعد أن شعرت بالاختناق وبعد أن أغلقت أمام بصيرتي معظم الأبواب وكان مثلي مثل من يلهو بإشعال الحرائق في صحراء الجليد، ولم أكن أعرف ألها سستلعب دوراً مهماً في أعمالي الشعريّة التي ستنضج تحت شمس مصر في السنوات القادمة.

قبيل مغادرتي العراق إلى موسكو في عام ١٩٥٩ مستشاراً للسفارة العراقية. كان ناظم حكمت قد كتب عن ديوان (أشعار في المنفسى) مترجماً إلى اللغة الروسيّة، مقالاً نشر في صحيفة (كومسومولسكايا برافدا) في نيسان ١٩٥٩ وكان هذا المقال في الأصل حديثاً أدلى به إلى إذاعة موسكو.

عندما خيّل أن الصراع غير المتكافئ قد انتهى بين المقدّس والمُحرم ظهرت على سطح العجلة الحمراء: الجرذان وتجار السوق السوداء والأسماك الميّنة والبلهوانات والشعراء وهم يحدّقون من أعماق الهاوية التي أحدثها السقوط الكبير، ولكن هل انتهى الصراع، حقاً ؟ ومَنْ الذي سقط ؟

يعود لقائي الأوّل بخليل حاوي إلى منتصف الخمسينيّات في بيروت، بعداد.. وفي فصلت من وظيفتي، وغادرت بغداد عشيّة دخول العراق في حلف بغداد.. وفي بداية أيامي هناك تعرفت عليه في مقهى ومطعم فيصل الذي كان يقسع مقابلاً لبوابة الجامعة الأميركية، كنت أتغدّى هناك، وفوجئت بالنسادل يقسول لي: إن حسابك قد دُفع، ولمّا التفتُ حيث أشار، رأيت شخصاً بادرني بالتحيّة واقسترب مني مصافحاً، وقال لي: إنّي خليل حاوي — و لم أكن قد رأيت له صورة مسن قبل، لكي أتعرّف عليه، عندما بادرني بالتحيّة — فرجوته التفضّل بالجلوس، فقال: إنّي على موعد عاجل وبإمكاننا أن نلتقي في العشيّة.

وتم لقاؤنا في عشية ذلك اليوم ودار بيننا حديث طويل حول ديواني ((أباريق مهشمة)) وما كان قد رآه في ذلك الديوان، ثم أعطاني رقم هاتفه، ورجابي أن أتصل به في أي وقت أشاء، وعندما أخبرته أنني مقيم بالقرب من الجامعة ووصفت له أين يقع بيتي، تملّل سروراً، وقال: في مثل هذه الحالة، سأترك للك رسالة في البيت إذا ما مررت ولم أحدك.

وكان من الأصدقاء الذين يترددون على مقهى فيصل:الأستاذ مُنتح حوري ــ الذي رحل بعد سنوات إلى الولايات المتحدة الأميركيّة، واستقرَّ هناك أستاذاً في إحدى جامعاتها ــ وكان الخوري من أصدقاء خليل الحميمــين، وأذكــر مــن الأصدقاء، أيضاً الأستاذ مُنح الصلح وزهير السعداوي، وكنّا ننتقل من مقـــهى فيصل إلى مقهى جديد، كان قد افتتح باسم (الأنكل ســـام) ونقضــي هنــاك العشيّات فيه.

ذات يوم طلب منّي خليل أن أحيي أمسية شعريّة في قاعة (الويست هـــول) بالجامعة الأميركيّة، فتردّدت واعتذرت، ولكنّه ألحّ عليّ إلحاحاً شـــديداً، وبعــد مشوار طويل قبلت على مضض، لأنني كنت لا أريد أن أردّ له طلباً في بدايــات صداقتنا.

ومرجع ترددي هو رياح حلف بغداد التي بدأت تمبُّ على لبنان، وكـــان أيُّ نشاط أمارسه قد يؤدي بي إلى نتيجة غير سارة..

وفي اليوم المرتقب للأمسية الشعرية وقبل الموعد بنصف ساعة، دخل خليل إلى المقهى متجهماً، وكأنه عرف ما الذي كان يدور في خاطري، وبادري القول إدارة إنني أعرف ما ستقول لي، وأؤيد موقفك تأييداً كاملاً، ولكن ماذا سلقول لإدارة الجامعة التي أرادتك أنت بالذات أن تكون شاعر الأمسية بتوصية من قسم المدراسات العربية فيها. عندما قال هذا، أحسست كما لو أن جبلاً قد أزيح عن صدري، وتبين لي، وأنا أتنهد بارتياح: إنّ خليلاً قد احتاط للأمر واتصل بالشاعر الكبير ميشال طراد واتفق معه على إحياء الأمسية، ثم عاد ليقول: بإمكانك، الآن، أن تأتي معي، للاستماع إليه، ولكنّني خشيت أن أقع في كمين إذا ما ذهب، فمن سيضمن لي إذا ما حضرت أن يطلب الجمهور مني أن ألقي الشعر وسآتي بعدك، وعندما ذهب مصدقاً، أطلقت ساقي للريح وعدت إلى بيتي وأغلقت عليًّ الباب.

كان سبب اعتذاري عن حضور الأمسية هو تأييد حكومة لبنان آنذاك، لحلف بغداد والدخول في إحدى لجانه، وكان بعض الأصدقاء الذين أثق بمم قد حذروني من مغبة القيام بأي نشاط يلفت إلى الأنظار، ويؤدّي إلى إخراجي من لبنان.

لذلك أذكر لخليل حاوي هذا الصنيع، الذي أنقذني من بعد أن كاد يورطين، وأقدّر موقفه حيث إنّه قال لي فيما بعد: إنه هو نفسه كـــان لا يريـــد لي هـــذه الورطة، وإنّه مضطر إلى ما فعله، لأنه أستاذ في الجامعة، كُلّف بمذه المهمة.

تعدّدت لقاءاتنا، بعد ذلك، كان منها لقائي به وبطلاًبه ذات يوم في الجامعة. طلب إلي أن أتحدّث إليهم عن تجربني الشعرية وعن التحديد في الشعر العربي، فقضيت معه ومع تلامذته أمسية رائعة، تخللتها الأحاديث الأدبية الشيقة والملسح والطرائف، وقبيل انصرافي، قالت لي إحدى طالباته \_ وكانت أرمنية مهاجرة مع أسرها من العراق \_ اسمها: سونيا \_ إنّ الأستاذ خليل حاوي يكتب الشعر، ولديه قصائد يرفض قراءها لأحد ولا يسمح لنا بالاطلاع عليها، وإنّك \_ كان الحديث موجها إليّ \_ تستطيع بحكم صداقتك، أن تطلب منه أن ينشد لنا بعض ما أخفى. نظر خليل إلى الطالبة نظرة عتاب. ولكنّي بدأت ألم عليه، وهو بمعن في رفضه واعتذاره إلى أن لائت عريكته وابتسم، وقلّب أوراق دفتر كان موضوعاً أمامه على الطاولة، وبدأ يقرأ، وبعد دقائق، أحسست أني أمام شاعر كبير، حيق أمامه على الطاولة، وبدأ يقرأ، وبعد دقائق، أحسست أني أمام شاعر كبير، حيق أمامه على الطاولة، وبدأ يقرأ، وبعد دقائق، أحسست أني أمام شاعر كبير، حيق جديرة بأن تضعك في الصف الأوّل من شعراء العربية.

كانت القصائد التي قرأها في ذلك اللقاء، هي التي صدرت فيما بعد في ديسوان كان عنوانه (نحر الرماد).

بعد ذلك غادرت لبنان مرغماً إلى سورية، فالعاصفة كانت قد اقتربت، جمسا جعل من وجودي في بيروت صعباً، وأذكر أنه جاء لزيارة دمشق أثناء وجسودي فيها، فالتقينا في مقهى (الهافانا) وتتابعت أسفاري: رحلت إلى القاهرة، عسدت إلى دمشق، سافرت إلى فيينا ومن هناك إلى موسكو، قامت الثورة العراقية في تموز إلى دمشق، سافرت إلى فيينا ومن هناك إلى موسكو، قامت الثورة العراقية في تموز مهم ١٩٦٨ وأنا هناك، فعدت إلى الوطن، ولم ألتق بخليل طيلة كل تلك السنوات حتى جاء عام ١٩٦٤ وهو العام الذي عدت فيه من موسكو للإقامسة في القساهرة، فعرجت على بيروت، وكان خليل أول من التقيت بهم.

أذكر أنّ جريدة (الحرّر) التي كان يشرف على تحريرها الشهيد غسان كنفياني قد أجرت حواراً معي وكان من ضمن أسئلة هذا الحوار، سؤال يتعلّسق بشعر خليل حاوي، فأجبت عليه إجابة موضوعيّة، بعيدة عن الهسوى: أشدت بسه وبشاعريته، وأشرت إلى أنه يستخدم الأسطورة من أجل الأسطورة بدون أن يؤسطر الواقع ويترك القارئ ضائعاً. كنت أحسب أنه سيسر ويفرح بما قلت عنه، لكنّي سمعت في اليوم الثاني من نشر الحوار: أنّه قد غضب غضباً شديداً مما كتبته، وشعرت بالحزن والحرج الشديد، ولم يكتف بالغضب، بل سلّط علسيّ بعض أصدقائه وأصدقائي وبدأ اللوم والعتاب كأنّ حرباً كونيّة كانت قد وقعت تبينني تعجبت، اندهشت للتواطؤ الأدبي الذي كان يسود الحياة الثقافيّة، ولما كنت من المعجبين بخليل ومن المحبين له، قلت لنفسى: تلك هي حال الدنيا.

أرسلت في اليوم الثالث إيضاحاً قصيراً إلى الجريدة، أشدت فيه مسرة أخسرى بخليل وبشاعريته، بدون الإشارة إلى ما أثار غضبه عليًّ.. وهكذا عسادت الميساه بحري مرّة أخرى من تحت الجسور، إذ أنه بعد نشر الإيضاح، اتصل بي هاتفيًّا،

وأخبرني آنه قادم لزيارتي. التقينا وتعانقنا، من قبل أن يندمل الجرح الذي سببه تصرّفه في قلبي، إذ أنَّ الصداقة لا تعني المساومة أو الصمست أو الابتعساد عسن الموضوعيّة.

عدت بعد تلك الزيارة إلى القاهرة. جاء خليل ضمن وفد لبنـــان إلى مؤتمــر الأدباء العرب إلى العاصمة المصريّة.

كان الجرح لم يندمل بعد، ولكنّ السويعات القليلة، التي قضيناها معاً، كـــلنت كفيلة بإزاحة حجاب الظلمة.

كنت دائم التردّد على بيروت أثناء إقامتي بالقاهرة، للإشراف على طبع كتي، وكان خليل من أوائل من كنت التقى بهم.

دعاني ذات مرّة إلى (ضهور الشوير) وقضينا يوماً ممتعاً تحدثنا فيه عن قضايــــا الشعر وتحدث هو عن أمانيه ومشاريعه، بالرغم من القلق الذي كان يرتسم علـــى وجهه ويطلّ من عينيه.

كان لا يحبُّ بعض الشعراء العرب لمواقفهم السياسيَّة والثقافيَّة وليس بدافـــع شخصى أو أنانيَّة.

أذكر أنه رآني مرّة، أتحدث مع شاعر كبير ــ كان خليل يكنُّ لـــه كراهيــة عميقة ــ في إحدى مقاهي بيروت المطلّة على البحر (الدولشفيتا) فما كان منــه إلا أن دخل المقهى وصاح بأعلى صوته، كيف تجالس هذا الــ (.....) وأنت صديقي، ثم غادر المقهى مثلما جاء، وتركني حائراً أنفث دخان سيحارتي أمـــام محدّتي الذي بُهت واصفر واله من قسوة تسمية خليل له.

عدت إلى بغداد في بداية عام ١٩٧٢، فالتقينا، هناك، وكان خليل من أوائسل المدعوين لحضور المهرجانات الشعرية التي كانت تُقام في بغداد، وكانت هسيات المهرجانات ممتدة من سنة إلى أخرى. أذكر أثنا كنّا نحضر إحسدى الأمسيات الشعريّة في البصرة وأحد المتشاعرين يلقي قصيدة طويلة رديئة، فما كان من خليل إلا أن قال بصوت مرتفع: (من دعا هذا السر (....) ثم أردف: هيّا بنا نخرج وإلا حطمت كراسي القاعة على رأس هذا السر (....) وبدون أن أقول شيئاً لمه، رافقته وخرجنا إلى حدائق القاعة بحثاً عن الهواء الطلق، بعد أن أصبنا بالتسميم بفعل الشعر الرديء.

احتسينا القهوة، وعدنا إلى القاعة بعد عشر دقائق، ففوجئنا بــــأن الشــاعر ــ الشويعر ــ ماض في هذيانه وصراخه. فقال: لا جدوى يمين الله. لــن ألــي دعوة مثل هذه المهرجانات بعد اليوم، فانسللنا من جديد إلى الخارج، وأقـــترح علي أن نعود إلى الفندق.. وتركنا القاعة تضع بزعيق الشويعر البائس المسكين، ولعنات خليل تطارده.

كان آخر لقاء لي به عام ١٩٧٨، كنت عائداً من باريس إلى بيروت بدعــوة من مدير معهد الانماء العربي الأستاذ مطاع صفدي للاشتراك في ندوة (الحداثة في الشعر العربي الحديث) مع الدكتور إحسان عباس وخليل حاوي والدكتور ميشال سليمان ومطاع صفدي، وكان مقرّر الندوة الشاعر الياس لحود.

كانت بيروت غارقة بالدم والصمت والظلام، التحرّك من مقهى إلى آخر ومن شارع إلى آخر كان صعباً، لكنّي كنت ألتقي بخليل يوميّاً خلال الأيام العشرة التي قضيتها هناك. كان يشعر بالمرارة واليأس ويقول لي بعصبيّة: ((أرأيت ؟ كنت

أقول لك منذ سنوات بعيدة، إن الكارلة قادمـــة، وستســكن في مدينتنــا، في شوارعها وفي كل زاوية من زواياها)).

بدت نبوءته بالكارثة ساحقة، وها هو ذا العالم العربي ولبنان بالذات قد وقـع في الكمين، وإذا كانت الكارثة قد حلّت بلبنان، فعمّا آليل ستعمّ أرجاء الوطــن العربي.

ظلَّ حليل لا يفرِّق بين غزاة وغُزاة، فغزاة الداخل هم غزاة الخارج وها أنهم يلتقون، لا فرق بين مرتزق وخائن وكاتب وسمسار وسياسي وصحفي، فالخيانــة هي الخيانة مهما ارتدت من لبوس.

ودّعته وعدت إلى بغداد و لم أره بعد ذلك، إلى أن جاءين النبأ الفاجع: ((خليل قتل نفسه) قالها لي صحفي سكّير التقيت به وهو يتسكّع في شــــوارع مدريـــد الرماديّة.

لم أقل لذلك الصحفي شيئاً، بل قلت لنفسي، وللمارة الذيـــن لا أعرفهم ولسماء الليل: ((عندما تعجز أمة عن رد غزاتها، يكون الشاعر هو القربان أو الضحية، فهل سيكون دم خليل الذي أهرق، أبجدية جديدة لشعب ينام من حــد الماء إلى حد الماء، مقموعاً، منسحقاً ؟)) كتب على لافتة ضريحه (ها هنا يرقــد شعب / يولد).

في مهرجان القاهرة للإبداع العربي من ٢٤ مارس إلى ٣٠ منه ١٩٨٤ ألقيم لم كتور بيدرو مارتينث مونتابث محاضرة بعنوان (محاولة اقتراب أ، أي من قصيمة حديدة لعبد الوهاب البياتي) وكانت القصيدة عنوان الخاضرة هي (مرسة إلى حليل حديدة لعبد الوهاب البياتي) وكانت القصيدة عنوان الخاضرة هي (مرسة إلى حليل وفي العام نفسه (نيسان ١٩٨٤) ألقى الدكتور مونتابث المحاضرة نفسها في مؤتمر كتّاب البحر الأبيض المتوسط الذي عقد في مدينة (بلنسية) الإسبانيّة، وقد نشرت الترجمة العربيّة لهذه المحاضرة في كتاب (عبد الوهاب البياتي في إسبانيا) من تحرير الدكتور حامد أبو أحمد الصادر عن المؤسسة العربيّة للدراسات والنشر ببيروت ١٩٩١.

## مرثية إلى خليل عاوي

(1)

حين انتظر الشاعر ماتت عائشة في المنفى بخمة صبح صارت لارا وخزامى هنداً وصفاء ومليكة كل الملكات بمثالاً كنعانياً نار حريق في أبراج البترول وفي أبيات ((نشيد الأنشاد)) وحماً فوق سطور ((التوراة)) وحباه لصوص الثورات صارت نيلاً وفرات ونذور الفقراء

فوق حبال الأطلس قافية في شعر أبي تمّام صارت بيروت ويافا حرحاً عربيّاً في مدن الإبداع منذوراً للحب ومسكوناً بالنّار صارت عشتار (٢)

حين ارتحل الشاعر رسمت خارطة الأشياء خطاه

(٣)

حين انتحر الشاعر البحر رؤاه بدأت رحلته الكبرى واشتعلت في البحر رؤاه وحين اخترقت صيحتُه ملكوت المنفى طفق الشعب القادم من صحراء الحبّ يحطم آلهة الطين ويبنى مملكة الله

مبرید ۲۸ ــ ۲ ــ ۱۹۸۳ من دیوان (بستان عائشة) في جمهورية حورجيا \_ سابقاً، حيث المدينة التي ولد فيها ســـتالين التقيــت بـــ((رفائيل ألبرتي))، وكانت بصحبته السيّدة ((دولوريس)) زعيمــــة الحــزب الشيوعي الإسباني، وافترقنا بعد ذلك.

وعن هذا اللقاء كتب القاص والناقد اللبناني الراحل محمد عيتاني نقللاً عن رفائيل البرتي الذي سجّل انطباعاته عن هذا اللقاء، ويظهر ممّا نشره عيتاني أنّ بعض المعلومات التي عرفها ألبرتي عنى قد جاءته من طريق ناظم حكمت.

ثم التقيت به ثانية في ((روما)) وفي ليلة شتوية عاصفة وكانت معه زوجته وبعض أصدقائه من الإسبان والإيطاليين، وقد تبادلنا الأنخاب في تلك الليلة ورددنا بعض الشعارات التي كنستها الريح للآن للآن اللامكان. وكان لقائي الثالث به والأخير في إسبانيا بعد عودته من المنفى، إذ أنه آثر أن لا يعود إلا بعد مصوت ((فرانكو)).

كنت أرى ألبرتي ... في البداية ... هنا أو هناك بصحبة بعض أصدقائه، وقد حصفت به الشيخوخة، وكنت حذراً من الاقتراب إليه خشية أن يكون قد نسيني، وذات عام من أعوام الثمانينات أقيم له حفل تكريم في الجمعيّ الأندلسيّة في مدريد، وكان من ضمن الكلمات التي القيت في تكريمه قصيدتي المعنونة باسم ((رفائيل ألبرتي)) وعندما انتهى من تلاوة هذه القصيدة أحد الشعراء الإسمان، هض ((ألبرتي)) وقال: أين البياتي ؟ وعندما سمعت صوته غادرت القاعة هارباً، إذ كنت لا أريد أن ألتقي به في مثل هذه المناسبة الصاخبة، لأنني لا أحب لقساء الأصدقاء في يوم الحشر.

ثم التقيت به وجهاً لوجه في الأندلس، في مدينة ((المونيكر)) أو ((المنكسب)) كما سماها العرب، وتقع هذه المدينة على البحر المتوسط، بالقرب من غرناطسة تلك المدينة الساحرة الدافئة التي دخل منها عبد الرحمن الداخل، ثم جرى في مسا بعد حفل تقديم حائزة ابن الخطيب إلى ((ألبرتي)) وقد قدمت إليه هذه الجسائزة نيابة عن شعب الأندلس الذين اختاروني لتقديمها إليه، وكانت هذه الجائزة قسد منحت لي في العام السابق، كما افتتحنا معاً المركز الثقافي في تلك المدينة والسذي سمى بأسمى من قبل بلدية وحكومة الأندلس.

نعود، فنقول أن ألبرق من أهم الشعراء العالميين والإسبان، الذي كـان لهـم الدور الكبير في التجديد في الشعر الإسباني، بجانب مداراته النضالية والكونيّـمن بدءاً من أمريكا اللاّتينيّة، فباريس، فمدريد ولعلّ شهادة ((نيرودا)) فيه تعتبر مـن أهم الشهادات التي تلقاها هذا الشاعر العظيم بجانب شهادة كلّ المثقفين في العالم. المتأمّل في وجه ألبرتي يحسُّ أنّ هذا الشاعر الذي اقترب من التسعين لا يزال في العشرين من عمره، بخاصة عندما يشاهد نوعيّة الجمهور الذي يحضـر أمسـياته الشعريّة، هذا الجمهور الذي يتكوّن معظمه من الشابات والمراهقات والشــبان، وعندما يقرأ قصيدة تتغيّر ملامح وجهه ويتحوّل إلى وجه منفي أو سجين أو تمثال حجري في سحون ((فرانكو)) أو إلى وجه صبى.

والملاحظ أنه يحب الألوان ويحسن استخدامها في شمعه.. رمسوزاً كونيّسة وإنسانيّة، وكان عندما ينتهي من إلقاء آخر قصيدة يعود له شتاء الشيخوخة ثانية، فينطفئ الوردي في وجناته ليحلّ محلّه لون الليمون الأندلسي الأسمسر، وتختفسي نافورات الدم لتعود إلى قلبه الذي يحتاج إلى قطرة من هواء، وكان آخر لقساء لي

به، ولعلّه الأخير في إحدى المستشفيات عندما أصيب برضـــوض في سـاقه في السيارة التي كان يستقلّها وهي واقفة بسيارة كانت تتحرّك.

وضعتُ إلى جانبه باقة حمراء، فابتسم لأنه عرف ماذا أقصد، فاللون الأحمـــر أصبح مقتصراً على الورود لا أكثر، قبّلته من جبينه، وقلت له: وداعاً، وكنــــت أحس أنني لن أراه ثانية من دون أن أدري أنني سأغادر إسبانيا إلى الأبد.

SS

قرأت شعر عبد الوهاب البياني، وشعره يعجبني كشسيراً، إنني أعرف البياني منذ زمن بعيد، وفي إطار اللقساء العسربي الإسباني الذي كان يعقد في مدينة المونيكر (المنكب) العربيسة تقاسمت معه جائزة ابن الخطيب للشعر وقرأنا أشعارنا ضمسن فعاليات الملتقى في منتصف الثمانينات.

## رفائيل ألبرتي

من حوار أجراه معه الباحث المصري خالد سالم ونشر في جريدة (الشرق الأوسط) لندن ٤ ــ ٨ ــ ١٩٩٣

من نشاطات اللقاء الإسباني العسربي الشالث السذي عقسد في المنكسب (AMUNECAR) للفترة من ١١ — ١٦ نوفمبر / تشرين الثاني ١٩٨٦، جرسسى تكريم الشاعرين، الشاعر العربي العراقي عبد الوهاب البياتي، والشاعر الإسسباني الأندلسي رفائيل ألبرتي، هذا التكريم كان يوم السبت ١٥ نوفمبر، حيث تم افتتاح المركز الثقافي الذي يحمل اسم الشاعر عبد الوهاب البياتي. وقد حضر الافتتاح الشاعر رفائيل ألبرتي وعمدة المدينة والسفراء والدبلوماسيون العسرب وبعض الأساتذة والباحثين العرب المدعوين من بعض الأقطار العربية: المغرب، تونسس، الجزائر، مصر، لبنان، سورية، العراق، الكويت، قطر، دولة الامارات العربيدة، والمملكة العربية السعودية.

ابتدأ الاحتفال بافتتاح المركز، وذلك بإزاحة الستار عن اللوحسة التذكاريّسة للحجر الأساس الذي يحمل اسم الشاعر عبد الوهاب البياتي، وقد قام الشاعران ألمرتي والبياتي بإزاحة هذا الستار الذي كان يغطيه العلم الأندلسي بلونيه الأخضر والأبيض. ثم ألقى عمدة المدينة كلمة أشاد فيها بالمكانة التي يحتلها الشاعر البيلي في الأدب العربي الحديث، وبأهية وجوده في إسبانيا بالنسسبة للثقافة العربيّسة الإسبانية وللعلاقات بين الشعبين. ثم تلته الدكتورة كارمن رويث برابو، حيست قدمت آخر كتاب صدر للبياتي باللغة الإسبانية وهو كتاب ((تجربتي الشعبية)) الذي صدر في مطلع عام ١٩٨٦، وقامت بترجمته وقدم له المستعرب الدكتسور بدور مارتينث مونتاييث الذي قال فيها: ((البياتي هو شنحصية شعره، كل ذلسك مصدر دائم للإيمان، للأمل وللثقة الميتافيزيقية والنهائية، للسذي يعسرف قراءتسه وفهمه، للذي يستطيع قفز الحدود الخيالية لكلمات الشعراء المدهشة، في كسلً

إشارة في كلّ حركة، في كلّ صورة.. من الواضح أنّه يتعلّق بمؤلف مستقل عــن نطاق مؤلفات الشاعر، رغم أنّه لا يمكن فصله مطلقاً، ولا يمكن تفسيره وفهمــه لوحده، هو كتاب ذو هدف عضوي مقيّد، ونفس عال كفصول مستقلة مــزودة بجوهر ذاتي)).

ثمّ تحدث البياتي فرحّب بالضيوف والدبلوماسيين العرب الذين حضروا احتفال تدشين المركز وبالشعراء والفنانين والكتّاب الإسبان الأندلسيين وعلى رأسهم الشاعر الكبير رفائيل ألبرتي، كما تحدث عن أهميّة ألبرتي الشاعر ودوره الريسادي التحديدي في الشعر الإسباني وعن مكانته العالميّة ومواقفه الإنسانيّة التي الستزمت بمبادئ العدل والحريّة والسلام لكلّ الشعوب. وتحدث قبل ذلك عن ذكريسات لقائه الأوّل بألبرتي في جمهوريّة جورجيا السوفيتيّة في عام ١٩٦٠، وربط بين هذا اللقاء وبين لقائهما الثاني في الأندلس التي هي وطن الشاعر رفائيل.

وبعد أن انتهى البياتي من كلمته تعانق الشاعران ثم قاما بجولة في المركز الثقافي متفقدين الصحف والمجلات والكتب واللوحات، وبعد ساعات قليلة واستمراراً لهذا الاحتفال الكبير، تم لقاء في إحدى قاعات المركز الثقافي للمدينة، ودشن هذا الاحتفال بقراءة شعرية لبعض قصائد رفائيل ألبرتي التي تمشل مختلف مراحله الشعرية من قبل بعض شبان وشابات أحد معاهد المدينة ثم القى الشاعر الغرناطي ((لوبيس حارثيا مونتيرو)) بحثاً موجزاً عن أهية رفائيل ألبرتي بالنسبة للشعر الإسباني والعالمي وأشار إلى أهية اللقاء بين البياتي وألبرتي، ثم قسامت الأستاذة ((كارمن رويث برابو)) بإلقاء قصيدة عبد الوهاب البياتي المكرسة للشاعر ألبرتي والمنشورة في ديوان ((قمر شيراز)) وكان الشاعر البياتي قد كتبها في منتصف

السبعينات، وقد ترجمت هذه القصيدة إلى العديد من اللغـــات العالميّــة ومنــها الإسبانية.

وقبيل نحاية التكريم ألقى الشاعر ألبرتي قصيدة يجيب فيها عن سوال العمر وعنوانحا ((عمري أربع وغمانون)). كما ألقى قصيدة من كتاب جديد له تتحدث عن غرناطة المفقودة في ذاكرة التأريخ، وفي نحاية الحفل ألقى ألبرتي كلمة شكر فيها شعب الأندلس وشكر الشاعر عبد الوهاب البياتي وأبدى إعجابه بالقصيدة الموجهة إليه، وقال: ((إتني فخور بالشاعر البياتي الذي هو بمثابة الشقيق))، وتحدث عن ذكرياته وقراءاته للشعر العربي الأندلسي من خلال ترجمات المستعرب الإسباني الكبير ((إميليو جارثيا جوميث)) وذكر ((ابن الخطيب)) الذي تحمسل الجائزة اسمه، وقال: ((إنه مات غيلة مثله مثل جارثيا لوركا بالنسبة لشعراء الأندلس المعاصرين)) ثم قدّم البياتي جائزة ((إكليل ابن الخطيب الشعري)) للأندلس المعاصرين)) ثم قدّم البياتي جائزة ((إكليل ابن الخطيب الشعري)) للماضية.

وقبيل منتصف اللّيل عزف الموسيقيّان الشهيران: منير بشير العراقي ومانويل كانو الغرناطي، كما أنّ بعض السفارات العربيّة والمثقفين العرب مسن الذيسن حضروا اللّقاء، قدّموا كتباً قيّمة وهدايا تذكاريّة للمركز الذي يحمل اسم البياتي. ولأوّل مرّة اهتمت أجهزة الإعلام والصحافة بهذا الحدث فنشسرت جريدة (ABC) وهي من كبريات الصحف الإسبانيّة مقالات عسن هذا اللّقاء. ونشرت جريدة (DIAR1016) في عددها الصادر يسوم ١٩٨٦/١١/١٣ مقالة جاء فيها: ((إنّ اللّقاء الإسباني العربي تم افتتاحه صباح البارحسة بتواجد

الشاعرين العالميين رفائيل ألبرتي وعبد الوهاب البياتي اللذيــن ســيكرّمان هـــذا اللقاء)).

وقد نقلت الإذاعة والتلفزيون الإسبانيين مقاطع من هذا اللقاء وصور التلفزيون الإسباني لقاء قصيراً مع البياتي لعرضه في إسبانيا ودول الخليج العسربي بواسطة الأقمار الصناعيّة، كما اهتمت الصحف المحليّة بهذا الحدث فنشرت (ELDIA) السيّ تصدر بغرناطة في عددها ليوم الأحد ١٦ نوفمبر ١٩٨٦ مقالاً تصسدره قسول الشاعر ألبرتي: ((يوجد تشابه كبير بين الشعر العربي والشعر الأندلسي)) وقسد تضمّن المقال لقاء قصيراً مع الشاعر ألبرتي الذي قال: إن جسائزة ((غسار ابسن الخطيب)) لها اعتبار خاص عنده وذكر أنه يعتبر الشاعر البياتي أستاذاً كبيراً للشعر العربي. ومن ذكريات الدراسة التي حضرته بالمناسبة أنّه حين كان طالباً يعيش في أحد الأقسام الداخليّة بمدريد، كان المستعرب ((إميليو حارثيا جوميث)) قد قدم له و لِد ((لوركا)) نسخة من كتاب: (، شعراء عرب أندلسيون)) وحينسها يقول: تحدثت مع لوركا طويلاً عن موضوعات وتعابر الشعر الأندلسي.

من كتاب ((عبد الوهاب البياتي من باب الشيخ الى قرطبة)) ترجمة وتحرير الدكتور وليد صلخ، بيروت 199۲.

هل تضيع الغابات حقاً، وهل رأى أحد غابة تضيع، أو تموت أو تولد ؟ بلى، إنّ الغابات تضيع أحياناً عندما تضرها صاعقة فتحرقها لتتحول إلى أكسوام مسن رماد، أو عندما تغزوها المدن الظالمة فتتحوّل إلى عمارات من الإسمنت والحديسد وإلى شوارع تجوها أشباح الليل والنهار، وإلى أنفاق يتزل إليها البشر ويصعسدون كهبوط عشتار إلى العالم السفلي.

وقد تختفي بعض الغابات عن وجه الأرض بفعل التصحر الذي هو رمز لموت روح الطبيعة، فلا يبقى منها سوى النايات الباكية والمهاجرين إلى ضواحي مدن الضجيج، ولكن أخطر موت أو ضياع للغابة هو موتما في ذاكرة الإنسان، حيث لا تنجو منها بذرة واحدة أو غصن أو عندليب، وإذا كانت المدن تحسل مكسان الغابات الميتة في العالم الواقعي فإن موت الغابات في ذاكرة الإنسان والأسطورة والسير الذاتية أو الجماعية يولد حراباً وكارثة إنسانية، وإذا كان (فرانكو) قسط حاول إحراق بعض غابات إسبانيا في الخرائط فقط، فإنها ظلّت شامخة تتحسداه. وها هو ذا الشاعر سلاسطورة ((رفائيل ألبرتي)) ينهض مسن أعماق الغابة الضائعة أو أن الغابة الضائعة تنهض من أعماق ذاكرته الثاقبة، لتؤكّد حضورها في هذا السفر الرائع، فلا شيء يضيع، يا سيدي الشاعر.

منذ عام ١٩٧٧ وهو عام عودته إلى الوطن من الأرجنتين وإيطاليا أي عودتــه من المنفى الذي دام نحو تسعة وثلاثين عاماً، كان يواجه في كلّ مكان في إســبانيا وخارجها:

- \_ ولكن، متى ستواصل كتابة الغابة الضائعة ؟
- \_ نحن في إنتظار مذكراتك، ألا تفكر في مواصلة كتابتها ؟
  - \_ أتتوقع أن تتمّها بعد وفاتك ؟
    - \_ إنه أمر، لا يغتفر، لا يغتفر.

فقد أتم (ألبرتي) كتابة الجزء الأول من المذكرات في الأرجنتين، ويعود فضـــل عودة الشاعر إلى مواصلة الكتابة لبيبرو أو ستيللنو رئيس تحرير صحيفة كوريــيري ديللاسير.

بادئ ذي بدء يبدو كل شيء ضائعا ولكن ما إن نمضي في القراءة حتى تنفتح أمامنا أبواب المدن الأسطورية وعذابات البشر وتعاساقم، شعراء كبار ورسلمون يظهرون ويختفون، مهرجون وقتلة وجنرالات ونساء برح بهن العشق والجنون ورعاة ومغامرون وقطط وشهود بألسنة مقطوعة وحضور بلا ذاكرة وعدميون وأدعياء يتطلعون إلى نجم القطب المتألق في سماء عالم متغير. وهاهي ذي الرسامة ((ماروخا مايو)) تسبب الأرق لشاعرنا ولغيره (كان اسمها ماروخا مايو، وهمي من إقليم غاليسيا وقد تخرجت حديثا في أكاديمية مدريد للفنون الجميلة على مسا أعتقد، إلا أنها كانت تبدو أصغر من سنها، وكانت جريئة آنذاك في استخدام اللون وفي خطوطها الغزيرة التي تفر من بين أناملها بجرأة وحيوية) ويظهر أن (أتراها للبرقي) قد وقع ولكن شيئا غامضا حدث بينهما وبقي طي الكتمسان (أتراها كانت للجميع وليست لأحد من هذا الجميع ؟!)، وقصيدة (الملائكة الميتة) كانت نسخا لواحدة من لوحاقا:

ابحثوا، ابحثوا عنها في أرق المواسير المهجورة في أرق المواسير المهجورة في المجرى المقطوع بصمت الأزبال غير بعيد عن البرك العاجزة عن إيواء غيمة أو عيون تائهة أو خاتم مكسور أو نجمة مسحوقة

وفي عودة ألبرتي الثانية إلى باريس وقد بلغ الثالثة والثمانين عاماً لحضور الحفل الذي أقيم بمناسبة صدور دواوينه الشعرية عن دار (غاليمار) كان الخريف ما يزال في مطلعه، وكان أول مكان زاره هو مقهى (دوفلور) وقد شعر بحزن شديد وهو يتطلّع إلى وجوه السيّاح الجحهولة:

هنا في (كافيه دوفلور) عرفت بيكاسو وعرفت بواك ولوريتر وفي مقهى (لي دوماغو) المجاور تعرّفت إلى أندريه بويتون وكان من غير دالي والآن هاأنذا وحيد هنا

وكما انطلق عنان ذاكرة ألبرتي دون ترتيب زمين، فإنَّ قراءيي لغابته الضائعة كانت كذلك، وهي سفر نفيس، يقف إلى جانب (أشهد: أنّي عشت) للشاعر العظيم بابلو نيرودا، إن لم يتفوق عليه. فألبرتي كان متواضعاً لم ينصّب نفسه بطل الغابة الأوحد، بل وزّع البطولة على جميع من يستحقّها ولكنه دون أن يقول ذلك \_ كان أصدقهم وأنبلهم وأعمقهم ولولاه لفقدت الغابة سحرها \_..

مقاطع من (إلى رفائيل ألبرتي) من ديوان قمر بشيراز:

آخر عملاق في معطفه يبكى

تحت النجم القطبي

وتحت الثلج

وقفنا بجوار عمود النور وكانت ((روما تبحث عن روما))

ناديتك ألبرتي

فأجاب الشعر

أضاء البرق الكامن في سحب كانت تمضى نازفة .

في ليل المنفى

\* \* \*

ناديتك ألبريي

فأجابت صيحات المنفيين الإسبان

في كلُّ بقاع الأرض المحكوم بما بالموت على الإنسانُ

التقيت بالراحل صلاح عبد الصبور، بعد العدوان الثلاثي على مصر، أتنسساء زيارتي القاهرة عندما أقامت رابطة الأدب الحديث حفل التكريم لي، وحضر في هذا الحفل معظم شعراء مصر الشباب، وألقوا فيه قصائد تكريم، وكان من بينهم: أحمد عبد المعطي حجازي وصلاح جاهين وكمال عمّار والراحلان نجيب سرور وفوزي العنتيل وبدر نشأت وإبراهيم شعراوي. وكانت هناك خصومات أدييّة ومعارك تنعكس آثارها على مجلة (العالم العربي) التي كان يكتب فيها إبراهيم شعراوي، فحدثت أثناء الحفل مشادة بين صلاح عبد الصبور وشعراوي لتسوية بعض الخصومات الأدبيّة غير المتكافئة، وكان صلاح يجلس بجواري مبتسماً بعد أن كاد يشبع شعراوي ضرباً ولكماً.

منذ تلك اللّيلة صار صلاح صديقاً لي. وكنّا نلتقي بين حين وآخر في مقهى (حروبي) ومقهى (علي بابا) الذي كان يتردّد عليه: عبد الرحمن الشهرقاوي و حسن فؤاد وسلامة موسى، كما كنت أزوره في روز اليوسف نقهراً قصائدنا وبعيد ذلك غادرت القاهرة، ولم أعد إليها إلاّ في عام ١٩٦٤ فعدنا إلى إستئناف مشوارنا الطويل، وكنا نلتقي بمكتب الدكتور لويس عوض، وفي مقهى (لاباس) وأحياناً في فندق سميرأميس أو هلتون نناقش ما قرأنا من كتب ومجموعات شعرية وما شاهدناه من أفلام، وفي هذه المرحلة زار القاهرة الشاعر الأميركي الكبير (روبرت لويل) الذي يعده النقاد ثالث أكبر شاعرين ها: أودن / و ت.س. ايليوت، وبمناسبة وجوده أقام الدكتور لويس عوض دعوة في هلتون، وقد دعلني إليها ودعا حجازي وصلاح، فتعرّفنا على الشاعر وكان قد سبق أن قرأنا له إليها ودعا حجازي وصلاح، فتعرّفنا على الشاعر وكان قد سبق أن قرأنا له

بعض القصائد ... فكانت فرصة مواتية أتاحها لنا الدكتور لويس عوض للتعرّف عليه شخصيّاً وكذلك تعرّفنا بمكتبه بالأهرام على كثير من الشخصيّات العربيّ ... والأجنبيّة أذكر منهم المستشرق الكبير ((حاك بيرك))، وكنت ألتقي بصلاح في مكتبه بالأهرام ... دائماً ... إذ كان يعمل محرّراً أدبيّاً بالقسم الثقافي آنـذاك، أو في بيته أو بيت حجازي أو الدكتور لويس عوض، وكنّا نتحاور، وكان عوض يبدي كثيراً من الملاحظات حول الشعر العربي وحول شعرنا بشكل خاص، وعندم ... كان ينتشى، يقرأ علينا (الأرض الخراب) أو (أربعاء الرماد) لأيليوت.

ظلّت علاقتي مستمرة بصلاح إلى حين عودتي إلى الوطن في بدايـــة ١٩٧٢، وكان آخر لقائي به في مهرجان المتني الذي أقيم في بغداد، حيث كان قادماً مسن الهند التي كان يعمل فيها مستشاراً في سفارة بلاده. وكان لقاؤنا حميماً بعد طول غياب، وكان معنا الأستاذ فاروق خورشيد الذي كان هو أيضاً في زيارة لبغداد. وفي لقائنا هذا استعدنا ذكرياتنا المشتركة بالجمعيّة الأدبيّة المصريّة بالقاهرة الــــي كان من أقطاها الدكتور عز الدين اسماعيل.

حمل صلاح معه إلى القاهرة حزن الفلاح المصري وإنسانيته وخوفه من المدينة ومذلاتها، وكان كريماً، عطوفاً، يلتقي في مكتبه وبيته كثيراً من الأدباء العرب والمصريين، حتى الذين بينهم خصومة، وكان دائب المتابعة والاهتمام بكر ما ينشر في العالم العربي والعالم، وأذكر أن من مشاريعه الأدبيّة التي حدثني عنها مشروع ترجمة أشعار الكاتب اليوناني كازانتزاكس الكاملة إلى اللغة العربيّة، وكان حدائماً يحمل معه أعمال هذا الشاعر، ولا أدري هل أتم ترجمة هذه الأعمال أم لا !! وربّما ترك بين أوراقه بعض ترجماته لهذه الأشعار، كما أنه اهتماً

في السنوات الأخيرة من حياته، بقصائد الشعراء الشرقيين، وبشكل خاص شعراء الهند واندونيسيا. وفي أثناء زيارته لبغداد في مهرجان المتنييّ تحدثنا بشكل مسهب عن الشاعر الهندي العظيم أسد الله غالب الذي كتب عنه أستاذنا الكبير يحيى حقي وترجم عنه بعض أشعاره ونشرها ضمن أحد كتبه.

ولعل من المصادفات الغريبة، هي أثنا كنا نقتني نفس المجموعة الشعرية له الشاعر، وهي المجموعة المترجمة إلى اللغة الانجليزيّة والتي نشرتها جامعة (برنستون) الأميركيّة، وكانت الترجمة الانجليزيّة منشورة إلى جانب النص الأصلي المكتوب باللغة (الأورديّة) وهي لغة مسلمي الهند. وكانت الترجمة ثلاثيّة، أي أنّ كلّ قصيدة ترجمها ثلاثة شعراء أمريكان وهنود، وقد تحدثنا عن أمانة ودقة هذه الترجمة المثاليّة وكنّا نظمح لشعرنا العربي أن يترجم بنفس هذا المستوى.

لم تكن صداقة صلاح تتأثر بالرياح والأعاصير والمتغيّرات التي تمبّ عليها، إنه كان يحاول أن يحتفظ بأوهى خيط لها.. ومن خلال عمله في مجلّة (روز اليوسف) في الخمسينات، وعمله في جريدة (الأهرام) في الستينات، كان يتعرّض لنميمة بعض أصدقائه القدامى ـ النميمة الأدبيّة والسياسيّة ـ ولكنّي رأيت بأمّ عين كيف كان صلاح يستقبلهم بالتودّد وبالوفاء لماضي الصداقة حتى يجعلهم يخجلون من أنفسهم، وأذكر أنّي في أثناء هزيمة ١٩٦٧ التقيت بصلاح وببعض الأدباء المصريين وبآخرين من أقطار عربيّة شي، وكانت الهزيمة قد وقعت عليهم وقسع الصاعقة. كنت أنا وصلاح الوحيدين الصامتين، وكان الآخرون كلّلهم يتكلّمون في صوت واحد، فالتفت إليه، فرأيته يبتسم، فلقد كان يعرف أنّي أضيق ذرعاً بالندابات والندابين، فأوماً لى كما لو كان يقول: تعال نذهب.

فخرجنا نتسكع، وكان ضوء المساء الأخير الأزرق / البرتقالي يغمر قلعة محمد على والمآذن المشرئبة الأعناق يرتفع منها النحيب.

وكانت هناك نجمة ضوأت قبل الأوان وانطفأت، فقلت له: الــوداع، فأنـا ذاهب، قال: إلى أين ؟ قلت: لا أدري، وافترقنا..

الشعر مهنة شاقة، ولهذا فإن محاولة الجمع بين الشاعر والموظف تبهض كلهل أي إنسان، بخاصة إذا ما أراد اجتياز أبوابما الطويلة، وكنت قد وجهت مراراً نقداً لصلاح، لا يتعلّق بشعره بقدر ما يتعلّق بتمسكه بالوظيفة.

وكان صلاح ذكياً، يدرك أبعاد اللعبة، ويعرف كيف يمسك بخيوطها، ويدرك ما كنت أقوله له، ولكنّه كان يقف عاجزاً \_ أحياناً \_ أمام معادلة الحياة الصعبة، ولكن كتاباته التي كانت تعبّر عن ضميره الحي المتوقد، كانت تفصح عن صحة ما كنت أقول، وقد قرأت له \_ على سبيل المثال \_ مقالة قال في ها بالحرف الواحد:

((إنّ إحساس المثقف الحقيقي بكرامته يفوق تصور الكشيرين لذلك فالبيروقراطيّة تحاصر الصفوة وتعزلها عن الفاعليّة وهكذا نجد أن هناك صراعاً ضارياً: البيروقراطية تريد أن تفرض الموت على المفكر والشاعر، لكنها لا تستطيع لذلك فهي تحاول أن تخدع المفكر، إنها تقول له: أنا معجبة بأفكارك ومشاعرك، وتحاول بذلك استغلال المفكر، فيتحوّل إلى كلب حراسة للمصالح البيروقراطيّة).

ولكنّه لما كان يدرك أبعاد اللعبة، فقد ظلَّ يدور فيها إلى أن قضت عليـــه في إحدى صراعاتها، فما أصعب على الشاعر أن يتعامل مع البيروقراطيّة.

قرأت شعر صلاح بُعيد بداية الخمسينات في مجلة (الثقافة) وكسان بجانبـــه في ذلك الوقت الدكتور عز الدين إسماعيل والدكتور أحمد كمال زكي، وفــــــاروق خورشيد وسواهم ممن كانوا يكتبون في تلك الجلّة.

كان بعضه عمودياً واهياً، وأكثره متحرّراً من ربقة العمود، وقد نشر صلاح معظم شعر هذه المرحلة في مجموعته الأولى (الناس في بلادي) هذه المجموعة السي عدّها بجانب (أحلام الفارس القلم) و (مأساة الحلاّج) تمثل مراحل كرري في تطوّره الشعري، وتطوّر أدواته الفنيّة، ومما أتذكره: إنّني عندما كنت قد كتبست قصيدة (عذاب الحلاّج) ونشرتها، كان صلاح قد شرع في التو كتابه (مأسساة الحلاّج) وقد تبادلنا بعض المصادر القديمة والحديثة التي تتعلّق بالحلاج وبشرو أخباره.

إن صلاح لم يمت، بل رحل متخطياً الزمان والمكان لكي يولد من جديد في زمان ومكان آخرين.. فولادة الشاعر الحقيقي تبدأ بعد موته، لأن غبار المجبين والأعداء يتساقط ولا يبقى إلا الشاعر وحده في الحومة ا وبقال في الحومة وحده، يعني ولادته من جديد، فالحبون والأعداء قد يخلعون هالة، على هذا الشاعر أو ذاك في حياته، يصبح من الصعوبة اختراقها عن طريق النقد.

ولهذا فإن الشعر الحقيقي والنقد الحقيقي يبدآن بعد رحيل الشاعر، وصلاح عبد الصبور من الذين سيبقون، وسيبقى النقد يتابعه في رحلته الغامضة الطويلة.

لقد حقق الشعر العربي انجازات رائعة، وأنا ضدّ عقدة الخواجات وضدّ الذيـن يحاولون أن ينسبوا أية عبقرية أو أيّ انجاز ثقافي عربي إلى أوربـــا، والمبالغــة في حكاية تأثر عبد الصبور بأليوت.. أرفض بعض جوانبها. ولو أردنا أن نتبع نفــس

هذا المنهج، لقلنا مثلاً عن الكوميديا الالهيّة لدانتي، إن عبقريّة مؤلفها جاءت من إطّلاعه على قصة الإسراء والمعراج وكتابات ابن عربي، ولقلنا عن مجنون إلىزا لأراغون إنّه مستمدّ من الشعر العربي وبخاصة شعر الحب.. وأعتقد أن الشسعراء أشبه بموجات البحر تضفر كلَّ موجة شعر أختها.

وماذا سنقول عن قصة ((أوديب)) التي تعاقب على كتابتها كتّاب من مختلف العصور، والتي هي بحدّ ذاتما تكاد تكون نقلاً لحياة ((اخناتون)).

إنّ حكاية التأثر والتأثير هذه، جاءت إلينا على أيدي بعض أســاتذتنا الذيــن درسوا في الغرب، وهم يحاولون التأكيد على هذه الظاهرة التي تــبرز في أغلــب الرسائل الجامعيّة، ولعلَّ مرد هذا إلى عقدة الخواجات أو لإرضاء نزعات الأساتذة الذين يشرفون على هذه الرسائل وإشباع غرورهم القومي.

فإذا كانت أوربا ذات يوم محور الكون، فإنَّ شعرها لم يكن محور الكون على الإطلاق.

كان صلاح في مهرجان المتنيّ شبه منطفىء صحيّاً، بالرغم من أنه لم يكسن يعاني من أيّ مرض، كان كمن هو في سباق مع الزمن أو مع شيء لم أتبينه في ذلك الوقت، وعندما بلغني نبأ رحيله لم أصدّق الأمر، لأنه كان رحيلاً مبكسراً، فإبداعه الشعري الكامن في نظرات عينيه وحركات يديه وتنهداته الغامضة، كلن قميناً أن يمده بالكتابة لسنوات طويلة مقبلة، فالنار التي تتقد في أعماق الشاعرة وتسبب له الأرق والفحيعة هي علامة صحة وعافية. الكتابة وحدها، لاتعني شيئاً، فما أكثر النظامين والمتشاعرين الذين يكتبون في كلّ يوم ديواناً جديسداً، وصلاح لم يكن منهم بل كان شاعراً، حقاً، وكان صمته وقلقه وفراغ يديسه،

علامة عافية ــ كما قلت ــ ولكن إذا كان الموت قد اقتلع شجرة حياته، فــإن شجرة هذه الحياة قد استقرت في كلّ مكان، ولعلّ محاولة قهر الشاعر التي تحدث عنها صلاح، كانت إحدى الصواعق التي دهمته قبل الأوان.

فالشاعر ما دام حيّاً، فهو مشروع ووعد في هذا العالم، ولهذا فإن القلق يشبه صلاة الاستسقاء التي يقوم كها الفقراء والفلاحون عندما تحبس السماء برقسها ورعدها ومَطَرها.

لايمكن الشعور بالموت ميتا فيزيقيا من دون العبور من خلال تجربــة المــوت الوجودي، ولا أدري مدى ما حقق صلاح عبد الصبور من جدلية بين مفــهومي الموت هذين، ولكن هذا لايمنعني من القول إن الموت الذي هو صنو الحياة، كــان ملازما الشعور صلاح عبد الصبور في معظم شعره ... الموت الذي يولد مـــع الإنسان ويكبر معه، فهل نحن نموت من الموت أم نموت من الحياة ؟ !!

في أي الأزمان نحن الآن، يجيب صلاح، قائلا":

هذا زمن الحق الضائع لا يعرف فيه مقتول من قاتله !، ومتى قتله ؟! ورؤوس الناس على جثث الحيوانات ورؤوس الحيوانات على جثث الناس فتحسس رأسك فتحسس رأسك.

في عام ١٩٨٢ تلقيت دعوة من رئيس جمهورية المكسيك "ميجويل دي لا مدريد " لزيارة المكسيك، ولحضور حفل أدائه اليمين وانتخابه رئيسا جديدا لمدة ثماني سنوات، وكان الرئيس المكسيكي قد وجه دعوات مماثلة إلى بعض الكتاب والفنانين والشعراء من مختلف بلدان العالم، وبخاصة، من إسبانيا والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية، وكنت آنذاك مقيما في مدريد، وعضوا استشاريا" في مجلة كيرى تصدرها "أمانة مدريد "، وكان " "ميجويل دي لا مدريد عضوا استشاريا" فيها — أيضا " بجانب أسماء أخرى من فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، وكان منهم رؤساء سابقون.

كنت العربي الوحيد الذي دعي إلى هذه المناسبة، وكان من ضمن المدعويسن الشاعر الكبير آرنستو كاردينال وزير الثقافة في حكومة نيكارغوا الثورية آنذاك، والكاتب الكبير غابرييل غارسيا ماركيث "كان مقيما في المكسيك " وقد أتسلحت في هذه الزيارة التعرف على قواعد لعبة الشطرنج العالمي وعلى الكثير من روائيسي وشعراء المكسيك وأمريكا الللاتينية وبعض زعماء الأحزاب اليسارية والنقابات في تلك القارة الحبلى دائما وأبدا بالثورات والإبداعات بحيث ألها استطاعت أن تحل لغز العلاقة الجدلية بين الثورة والإبداع، وأن تقدم للعالم أهسم وأكسر الشعراء والروائيين، وكان من ضمن من تعرفت عليهم ولن أنساهم أبسدا " \_ زوجسة الرسام العالمي " سيكروس" وهي مناضلة كبيرة من أحسل حقوق الإنسان، والشاعر الكوبي فياض خيس " من أصل عربي لبناني \_ طرابلس " حيث غمواني والشاعر الكوبي فياض خيس " من أصل عربي لبناني \_ طرابلس " حيث غمواني بحبهما طيلة زيارتي هذه إلى المكسيك.

وفي اليوم الثاني من وصولي أقلتني في الصباح الباكر، سيارة خاصة إلى القاعــة التي حرت فيها مراسم الإحتفال، وكان المدعوون يصلون تباعا،

نظرت حولي وإذا بغارثيا ماركيث ينظر إلى مبتسما كأنه يعرفني منذ سنوات بعيدة، مد لي يده مصافحا، وهو يقول: قرأت اسمك في قائمة المدعوين وقلست: سأراك هنا، فأهلا بك.

كان ماركيث ـ وهو يحدثني ـ متعبا ونظراته قلقة، تبحث عن شيء تــراه ولا تراه، ثم عاد يقول لي متما كلامه: كنت أود دعوتك إلى بيتي، ولكن ها أنت ترى أن الأصدقاء حاؤوا من كل مكان، وأنا لم أكتب بعد الكلمة التي ســالقيها في استوكهو لم بمناسبة منحي حائزة نوبل (كنا في سنة منحه الجــائزة) ثم أردف قائلا: إن الكاتب عندما ينشر كتابا جديدا، فإن إنتاجه لا يصل إلى قرائه إلا بعــ أسابيع أو أشهر أو سنوات، وهو لا يرى القراء ولا يرونه، ولكن عندما يطلب من الكاتب أن يلقي خطبة أو كلمة أمام حشد كبير من علية القوم، يضع فيــها عصارة تجربته وحكمته في أقل عدد ممكن من الكلمات، وبخاصــة، إذا كـانت الخطبة ستبث مباشرة من أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة في كافة أرجاء العـللم، فإنه ـ أي الكاتب ـ يشعر بما يشبه الزلزال وبمسؤولية لاحد لها. إنه امتحــان الحياة بالنسبة لي.

وعندما كان ماركيث يحادثني، اقترب منا أحد المصورين متربصا الفرصة ليلتقط لنا صورة فوتغرافية.

وقبل لقائنا هذا بأكثر من أربع سنوات، كانت وكالة (أورينت بريس) قسد أجرت معه حديثا في باريس، وقد نشرت ترجمته العربيسة حريدة (الصباح)

السؤال: هل أنه قرأ شيئا من الأدب العربي، فأجاب: بأنه قرأ لطه حسين وتوفيق الحكيم وعبد الوهاب البياتي وأدونيس ومحمود درويش. ثم عاد الصحفي ليسسأله عما أحسه عند قراءته لهؤلاء، فأجاب: إن الوجع الإنساني في أعمال هؤلاء هـو نفس الوجع الذي يحسه قارئ أدب أميركا اللاتينية، وقال: إنه لم يزر العالم العربي ومتمناه: أن يزور مصر لأن زوجته (مرسيدس) تنحدر من أصول مصرية، ولأنه يتوق إلى رؤية وادي الملوك، والنيل، والأهرامات. في تلك الأثناء، اقتربت منـــــا الممثلة اليونانية (إيرين باباز) فعاد المصور والتقط لنا صورة أخرى بطلب منه في هذه المرة، ويظهر أن علاقة ما \_ والله أعلم \_ كانت تربط بينهما فانفصمت، فإيرين باباز تلك الإغريقية ذات الملامح الغجرية -الآسيوية كانت قد اقسستربت كثيرا من خريف عمرها وظهرت على قسمات وجهها بعض الحرائق الرمادية التي لم تستطع المساحيق إخفاءها. والمرأة أكثر من الرجل تحسسا بتقدم السن، ولهــــذا فإن ماركيث عاملها بحذر ودلع ومكر وكأنه يمسل دور الجسدة أو دور دافسع الضريبة- ضريبة الشهرة والود القديم.

وبالرغم من أن ماركيث كان أكبر منها سنا \_ كما أعتقد \_ ولكنه ك\_ان طافحا بالحيوية ومسكونا بترق وبرق الرجل الذي لن يشيخ، وبحمى من يريد أن يبدأ الحياة من جديد بعد كل كلمة يتفوه بها.

وفي رائعة نمار ذلك اليوم أقيم حفل كبير أدى فيه رئيس المكسيك الجديد اليمين، ووقفنا في صف طويل لتهنئته، وكنا (غارثيا ماركيث وآرنستو كاردينلل وأنا) نقف في مقدمة الصف، وهنا انبرت زوجة أحدد الدبلوماسيين العرب

— أخبرني بذلك أحد السفراء العرب فيما بعد — أقول ألها إنبرت قائلة لزوجها: أقول لك، لماذا يقف البياتي وبجانبه ذلك الخفاش الأشيب (تقصد بذلك الشساعر العظيم آرنستو كاردينال، وذلك الآخر الذي لا أدري بماذا أصفه (تقصد غارثيا ماركيث) في بداية الصف، ونحن نقف في منتصف الذيل ؟ فاصفر وجه الدبلوماسي العربي، وقال لزوجته الثرثارة: أسكتي الآن، سأقول لك (لماذا) عندما نعود إلى البيت فليس هذا وقت الإجابة عن مثل هذا السؤال.

اختفى ماركيث بعد ذلك اليوم في زحام المعجبين، ولم أره ثانية، وعندما غادر المكسيك عائدا إلى إسبانيا التقيت بصديقه وكاتب سيرته ((داسو ســالديفار))، فأخبرني أنه اتصل هاتفيا بماركيث وهو يهديك تحياته، وكان ذلك آخر عــهدي به.

يجمع آرنستو كاردينال بين شخصية رجل الدين الهادئ العميق وشخصية الشاعر المقاتل التي تختفي وراء شخصيته الأولى. يتكلم بهدوء ويزن كلماته، وكان في كل المرات التي التقيت فيها به محاطا بأعضاء بحلس قيادة الثورة الساندينية الذين كانوا معه لزيارة المكسيك، باستثناء المرة التي (تصورنا) فيها فقد طلب منهم أن يبتعدوا، وقال لهم بود (هل تسمحون) وهو من مؤسسي (لاهوت الثورة) وشعره صلاة حب للإنسانية ووعد بقيام مملكة الله على الأرض.

بعض كتاب أميركا اللاتينية يناصبون غارثيا ماركيث العداء \_\_ وهذا أم\_\_\_ر طبيعي بالنسبة لكاتب من مثل شهرته الساحقة \_\_ ولا يترددون في التشنيع عليه، مستغلين بعض تصريحاته الصحفية، فيضربون مثلا على غروره ومبالغاته واختلافه بما جاء على لسانه ولسان صديقه الصحفي في (رائحة الجوافة).

- \_\_ رأيتك مرة تأكل في مطعم باريسي ومعك (مارغو همنغواي) عـــن مــاذا تتكلم أنت معها ؟
- \_ حدثتني كثيرا عن جدها، وأنا حدثتها كثيرا عن جدي، وبعد هذا السؤال والجواب. يأتي الجواب التالي الاسترضائي لزوجته:
  - ــ من هي الشخصية الأكثر إدهاشا التي عرفتها ؟
    - \_ مرثيدس زوجتي.

وفي مشهد آخر يتوجه السائل نفسه إلى ماركيث بسؤال عن أجمل إمـــرأة في العالم، ويكون سؤاله الاحتفالي كالآتي:

ـــ ذات مرة جعلك حظك تلتقي بأجمل إمرأة في العالم ((أحــــدث ذلـــك في كوكتيل ؟)).

ويرد أصدقاء ماركيث على خصومه بأن الكتاب الكبار ليسوا ملائكة هبطوا من السماء، وليس هذا على غارثيا ماركيث بكثير، فهو عبقري ومبدع ورجل بكل معنى الكلمة.

خاض ماركيث خصومات سياسية وأدبية كثيرة، كان من أهمها خصومة الكاتب البيرواني (نسبة إلى بيرو) ماريو فارغاس إيوسو الذي أصبح فيما بعد من أهم روائيي أميركا اللاتينية، وكان من أوائل من كتبوا عن ماركيث رسالة دكتوراه، نشرت فيما بعد بعنوان (غارثيا ماركيث (قصة متمرد) وهو كتاب ضخم من حوالي سبعمائة صفحة، نشر لأول مرة عام ١٩٧١، يتناول فيه الكاتب أعمال ماركيث، ويركز على نقطة أن ماركيث حاول أن يقيم عالما روائيا يوتوبيا، يصلح ما أفسده الدهر، أو كأنه يقيم جنة أرضية للفقراء والبائسين

الذين يعيشون على هامش الحياة، ولكن الروائي البيرواني رفض فيما بعد إعسادة نشره، كما أنه حذفه من قائمة مؤلفاته، ولكون ماركيث أحد المدافعسين عسن حقوق الإنسان في أميركا اللاتينية، فقد أتيح له التعرف ونسج علاقات متباينة مع بعض رؤساء الدول، منها علاقته بالرئيس الفرنسي السسابق ميستران ورئيس بناما الراحل (عمر توريخوس،) والرئيس الكوبي فيدل كاسترو، ولكسن علاقته بالرئيس الكوبي فيدل كاسترو، ولكسن علاقته بالرئيس الكوبي كانت هي الأقوى، فكاسترو أحد المعجبين ومن بين القراء المدمنين على قراءة أعماله.

يقول ماركيث: إن علاقته الشخصية بهم هي نتيجة لفرص العلاقات التي تكاد تكون لا محدودة والتي تتيجها الشهرة (سواء شهرتم أو شهرته) لكن الصداقة مع بعضهم نتيجة تشابه شخصي لا علاقة له بالسلطة أو الشهرة وإن كاسترو، قال له مرة بلهجة لا تخلو من حزن: ((في تناسخي المقبل أريد أن أكون كاتبا)).

وقد أعجب ماركيث بالروائي غراهام غرين، وبالشاعر بابلو نيرودا، فقال عن نيرودا: (نيرودا الذي أعتبره الشاعر العظيم للقرن العشرين في جميع اللغات حيق وهو يلج الأزقة الوعرة بسعره السياسي بيوجد في شعره، دائما، جودة كبيرة بكان نيرودا بقلت هذا مرات عديدة بيشبه الملك مبداس، كلما مس شيئا صيره شعرا) وميداس هذا كما تقول الأسطورة كان يجول إلى ذهب كل شيء مسته يداه، وقال عن غراهام غرين: ((سألته لماذا لم يعط جائزة نوبل في نظره فكان جوابه سريعا، لأنهم لا يعتبروني كاتبا جادا) وكان غراهام غرين مرشحا مزمنا لجائزة نوبل، وكان يستحقها أكثر من بعض الذين منحوها.

أحد المهاجرين العرب دعاني إلى زيارة قرية سياحية قريبة من العاصمة فرأيت هناك مشهدا لن أنساه، بعض الهنود الحمر بكامل زيهم الذي نراهم به في الأفلام الأميركية يتصورون مع السياح الأجانب لقاء دريهمات، فتذكرت (زيطة) صانع العاهات في إحدى روايات نجيب محفوظ.

وعندما عدت إلى العاصمة، كان صديقي الشاعر التشيلي (مانويل غساريدا) ينتظرني في بيته، هو وبعض الشعراء والسياسيين المنفيين من تشيلي فسألوني: أيسن كنت ؟ فقلت لهم: إنني ذهبت لمشاهدة أصحاب البلاد سابقا وهسم يعرضون عاهاقم للسواح الأجانب، فقال (مانويل): إنك لم تر إلا القليل، ففي هذه القارة التي هي (أميركا) قتل الدكتاتوريون كل شيء، ولكنهم لم يستطيعوا إطفاء نسار الثقافة، وقال: إن رواية (خريف البطريرك) لماركيث على سسبيل المتسال ستسبب لهم الأرق، ويتمنى بعضهم لو استطاع إحراق هذا الكتاب، حتى لا يسرى وجهه في مرآته، وقال شاعر آخر: إن شقيقة الرئيس السابق كانت مغرمة بشاعرة متصوفة حتى الجنون، وشعرها بالغ الرداءة، ولكن التلفزيون والإذاعة كانا يقدمان برنامجا يوميا عنها تتخلله قراءات شعرية منذ غماني سنوات (مدة الحكم الرئاسي في تطيرون منه لرداءته.

وفي ذلك اللقاء ألقى الشعراء المنفيون قصائد عن بابلو نيرودا وله في غابة من صوره التي كانت تزين حدران البيت وممراته، ثم قدموا لي سجادة صغيرة حاكتها أمهات السجناء في تشيلي، مزدانة بشمس تخترق قضبان السجن، وبأطفال يلعبون في حقل عباد الشمس تحت سماء حمراء.

عند عودتي إلى الفندق قال سائق السيارة: لولا السرقة والرشوة غير المنظـورة لهلكنا جوعا ومتنا فقرا. هذه هي أميركا اللاتينية، إذا كنت تريد معرفتها جيـدا. قلت له: ولكن كيف ؟ قال: إذا كان قانون الأسماك الكبـــيرة تــأكل الأسمـاك الصغيرة سأبدأ هنا (وهو صائد) فإن الأسماك الصغيرة في هذه البلاد تعرف كيـف تقضم ذيل سمك القرش.

في معهد شعوب العالم الثالث للتنمية الاقتصادية والاجتماعيسة قدميني إلى الجمهور في قراءة شعرية الشاعر الكوبي الكبير فياض خميس، وقال: ها أن أشجار الغابة تتعانق وتقف في وجه الريح، وإذا لم نكن أحفاد حد واحد، فإن الشعر هو عائلتنا المقدسة، وهو المعادل الموضوعي لشعار (ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان) وإذا كانت آيديولوجيات القرن العشرين قد أغلقت نوافذها فها نحن الشيعراء بقوة الكلمة نفتح كل النوافذ. ومن يدري فقد يكون الشاعر في القرن الحسادي والعشرين هو الثوري الوحيد الذي سيضيء الأرض بعد أن تخلى رعاة بعض الآيديولوجيات عن مواقعهم المتقدمة، فهاهو السياسي المحترق يلعب لعبته الأخيرة وينتهى. فلنبدأ نحن الشعراء إذن الشعر أو الموت.

لقد وصف صديقي الكاتب الكولوميي (داسو سالديفار) المقيم في مدريد وهو صديق ماركيث، وأحد كاتبي سيرته، أقول لقد وصف داسو المكسيك بأنها بلد المنفيين من كل أميركا اللاتينية، ولكنها كانت في الوقت نفسه منفى لكتاها وشعرائها ومناضليها. وكان هذا الوضع أحد مصادر ألم ماركيث، فقد كان يحس أنه يتنعم بحرية بلد حرم منها أهلوه. وعندما استلم مقاليد الحكم في كولومبيا رئيس جديد، لم يتردد من العودة إلى وطنه ولكنه هل عاد حقا ؟!!

إنه الآن مثل (موريس بابلي) \_\_ شخصية من شخصيات مائة عام من العزلــة \_\_ كلما سار تبعته أسراب من الفراشات لا تكاد تنفك عنه، وذلك قدر الكلتب الحقيقي في كل العصور.

كان الرحيل منذ طفولتي بمثل لي خطوة نحو المستقبل، وكما قسالت قارئسة الكف في إحدى قصائدي: إن هناك ((مدنا رائعة أخرى)) فقد رأيست أنسني لا يمكن أن أكون طائرا فأطير، ولكن النهر بما يملك من إمكانيات هائلة على الرحيل المستمر، وبما تمثله حياته من معنى ورمز وأسطورة كان أقرب إلى: ذلك أن النهر هذا قد قامت عليه وبين ضفته والبسيطة أعظم حضارة قديمة قبل الإسلام وهسي الحضارة الآشورية، وبالرغم من إنها كانت حضارة عسكرية تميزت بالفتوحات إلا إنها كانت تحتم عن طريق ملوكها بالكنوز الثقافية التي خلفتها الشعوب والحضارات التي سبقتها في حوض هذا النهر، وحوض أحيه لهر الفرات، فمكتبة آشور بانيبال التي اكتشفت كانت تضم أعظم أسرار الشعوب الستي بقيست في ذاكرة التاريخ عن طريق هذه المكتبة.

\_ 1 / \_

كما إن النهر وهو يغير بحراه ويغير ألوانه، ويغير حركاته بتغير الفصول، كلن يحدث إيقاعا قد لا تسمعه الإذن المجردة، ولكنه إيقاع يتوافق ودقات القلب، كنت هكذا أتأمل النهر، وأريد أن أتعرف من خلال صمته وسكونه وجريانه، ومن خلال الحياة الصاخبة حوله كيف أقام هذا النهر ذلك المعمار غير المرئسي للحياة، وكانت القصيدة أقرب إلى هذا المعمار في ذهني، فالمعمار في القصيدة ليس شكلا هندسيا قرره هذا الشاعر أو ذاك، أو هذا العروضي أو ذاك، بل هو إيقاع هرموني معماري يأخذ شكل البيئة والحياة التي يولد من صميمها.

كنت أحلم مثلما كان يحلم السندباد عندما كان صغيرا، هـــل بإمكـاني أن أستقل زورقا أو إحدى السفن التي تشق عبابه، وبخاصة أيام الفيضان. وأصل إلى

البحار البعيدة وأذوب فيها ؟ وأنى لي ذلك، وأنا ذلك الطفل الذي لم يفك بعـــد أبجدية سر اللغة، ليست اللغة المحفوظة أو المتداولة، ولكن سر اللغة التي سيوجد الإنسان فيها أو يتواجد؟! وكيف لهذه اللغة أن تصبح كائنا حيا لها ما للإنسلن وللنهر وللطبيعة من حياة دافقة تطفح بالبشر والفرح والحزن والتمرد والغربة؟! كنت أوجه أسئلتي إلى النهر، وكان النهر يقترب مني، وأقترب منه أكثر وأكثر أيام فيضانه، متحولا إلى حكيم أو كاهن يتلو على سمع العصور سفر أســـراره، كما تحدثت الألواح الطينية التي وحدت في مكتبة الملك الآشوري آشور بانيبال. هكذا كان يمتزج الواقع المسموع والمرئي والمكتوب مع حركة النهر، وكــــم كنت أتمنى لو أملك القدرة على أن أحل لغز هذا النهر وسواه من الكائنات الحية، وأستعيض بما عن الكتب التي كان ضوء عيني يذهب معها شيئا فشــــيئا عندمــــا أنتهى من قراءة آخر صفحة فيها، كنت أتساءل: كم هو الفرق هائل بين الطبيعة المؤلفين أن يكتموا السر الذي باح به لهم نمر دجلة أو سواه من أنهار العـــــا لم ؟! كانت تشتعل في دواخلهم ؟ لماذا كان أبو الفرج الأصفهاني ــ مثلا ــ في كتاب (الأغاني) يترك الأقواس مفتوحة، ويترك أبطال رواياته الحقيقية يضيعون هكذا في متاهة التاريخ ؟! وهل إن التاريخ الحقيقي ليس هو الإنسان كما هو، وكما كان، بل الإنسان كما سيكون أيضا ؟ وكيف سيكون الإنسان في كـــل عصـــر مــن العصور إذا لم تكن هناك تعاويذ يستنجد بما، ومفاتيح سحرية يستطيع بواسطتها أن يفتح الخزائن المغلقة للتحربة الإنسانية. كنت أحوّل كلّ رمز أراه أو أسطورة إلى واقع من محاولة استقصاء جذورها وكان النهر يومئ لي من خلال حركاته إذا ما أخطأت في محاولاتي، كما كنت أحاول أن أفكر: كيف يمكن تحويل الفعل الإنساني إلى رمز، وكيف يصبح الإنسان أسطورة، أي يعود إلى الأسطورة مثلما جاء منها، هذه الحركة الموارسة التي كانت تتبادلها الطبيعة والإنسان، الإنسان بفكره وقلبه ورؤيته، والطبيعة بنظامها المعماري الدقيق، وهذا ما قادني إلى الشعور بوحدة الوجود قبل أن أقرأ عنها في اشعار المتصوّفة وكتبهم. كنت أشعر وأحس أن لا شيء يموت، وأن الجهد الإنساني لن يذهب عبثاً، بل يصبح قيمة ثابتة تضاف إلى الثقافة وإلى مقدرة الإنسان في هذا العصر أو ذاك.

كانت هذه الأسئلة أهم لدي بكثير من بعض كتب الشعر التي كنت أقرأها ولا أرى إلا أنها بحرد حروف لا علاقة بينها وبين الأسئلة المحيّرة السي كانت تواجه الإنسان بعامة وتواجهي وتواجه أبناء جيلي بخاصة، هل إن الإنسان وللكي يموت في داخل كتاب ؟ أو أن الإنسان يموت من أجل أن يولد من خلل كتاب ؟ تلك هي الأسئلة التي كان يثيرها النهر في داخلي، ولعل أسئلتي كان فيها بعض السذاجة في ذلك الوقت، ولكني أحوّلها الآن وأنا أكتب هذه السطور إلى شيء آخر، وأعطيهامعني كنت أحسة آنذاك، ولكنّي لم أكن أعيه.

وها أنذا أعي فاجعة جدليّة الحياة والموت الآن، وأعي فاجعــــة أن يتحــوّل الإنسان والحب والشعر إلى أسطورة، والعكس بالعكس، ترى هل هي محاولــــة لمقاومة الموت والتغلّب عليه بإضافة قيمة إنسانيّة جديدة للشعر ولدوره، وللإنسان ولدوره في التاريخ ؟!

توغلت كثيراً في ما ورائية الأشياء، ولكن معظم الأجوبة التي كنت أتلقاها في توغلي كانت إحابات صوفية من الصعب أن نضعها أمام أشعة العقل الصارمة ونحلها، هذا الشيء الذي لا يمكن أن نعيه، ولا يمكن أن نمسك به، هل لأتساهكذا ١٤ أم أن هناك أشياء بقيت بالرغم من مرور عشرين قرناً بالنسبة لتساريخ الإنسانية القريب ١٤ فلا يزال الشيء الكثير من الذي نحسه لا تستطيع أن نعيسه، بالرغم من التقدّم العلمي والتكنولوجي، وإلا فأين يذهب الحبّ بعد المسوت المارغم من الشعر الحقيقي الذي كتبه أسلافنا العظام لم يكن بحرّد شعر، بل كسان وهل إن الشعر الحقيقي الذي كتبه أسلافنا العظام لم يكن بحرّد شعر، بل كسان رسالة غامضة مكتوبة إلى أناس جاءوا ويجيئون وسيجيئون بعدنا؟!

وأتساءل: لماذا نقرأ الشعر الحقيقي هذه القراءة على أنّه شعر فحسب ؟ ولملذا لا نحاول أن نزيح النقاب عن وجه الحقائق الإنسانيّة الغامضة التي لم يتوصّل إليها العقل الآن ؟

وهكذا فإن النهر، أي ((دجلة)) ظلَّ يتقبّل منّي هذه الأسئلة بصبر، وظللت عاكفاً على ضفافه أنتظر الأجوبة التي لا سؤال لها، والأسئلة التي لا جواب عليها، حتى يوم مبارحتي بغداد للمرّة الأولى، ولكن ملامح هذا النهر الفيتي العجوز، الماضي الحاضر المستقبل، ظلّت تلاحقني أيّان ذهبت، وعندما أكتب أحيانلًا هذه القصيدة أو تلك أحس ببصمات أصابعه تتسلّل بين الكلمات أو الإيقاع وبين غابة الرموز وأصقاع الأساطير التي تناولتها في شعري أو حاولت خلقها أو إعادة خلقها.

هذه خطوط عامة لرحلة طويلة قمت بما في شبابي الباكر عبر الحرائق الشعريّة التي كنت أحبّرق بما، وهي لم تكن رحلتي الأولى ولا الأخيرة في الكشف عــــن صفحات هذا الإنسان الذي عاش في هذه البلاد العريقة التي ننتسب إليها.

كما أنَّ سيرة ذاتية، ارتبطت بالخطوط العامة لهذه الرحلة الطويلة، فإذا وضعنا إلى جانبها سيرتي الذاتية المرتبطة برحلة لي أخرى طويلة في الكشف عن صفحات نفس هذا الإنسان في ظلّ الحضارة العربية ــ الإسلامية العظيمة، لاكتملت أجزاء الصورة ((فالعرب الساميون ــ كما يقول غوستاف لوبون ــ هم أوّل من علّـم التوحيد المطلق، فقهروا ممالك العالم باسم الله، وفتحوها فتحاً روحياً اســتمر في التوسّع والإنتشار بعد توقف الانتصارات المادية التي لم يبـق مـن نتائجـها إلا القليل).

فورثة هذا الإنسان العظيم الذي ناهز الخمسة آلاف سنة من عمره سسقطوا تحت سنابك خيل الغزاة، منذ الغزو المغولي حتى انحسار مدّ الاستعمار الأوروبي في منتصف القرن العشرين، وبذلك ينطبق عليهم قول أحد المؤرحسين: ((كسانوا أنصاف تعساء قبل الاستعمار الأوروبي، ثم أتتهم أوروبا بنصف التعاسة الآحسر، فاكتمل عليهم ثوب الجداد)).

إنَّ التعاسة الصامتة التي لا يسمع بما أحد وسط هذه الأنقـــاض، والبحــث والكشف عن إنسان كل الحضارات والعصور دفعني إلى تلمس الفحر الذي كـلن أشبه بالخيط في يد الليل كلما ألقى به في أفق، عاد إليه.

وإذا كنت قد اكتفيت ـــ هنا ـــ بمذه الصفحات التي قدّر لبعضها أن تـــرى النور، وقدّر لبعضها الآخر أن يضيع في زحمة رحلاتي، وأن تحمله الريح إلى بـــلاد

بعيدة، فليس معنى ذلك أنني كففت أن أكون ذلك ((الجوّاب)) فلسوف أعسود ثانية وثالثة لأهزّ شجرة الزقوم التي تواجه البحر والصحراء والسماء، وحيداً بسلا وطن أو بيت، بعيداً عن ولائم هذا العالم وأعياده وصخب تحّاره وساسته.

فهذا الانصهار والاحتراق والقلق الذي يفترسني ليل نهار، كما افترس من قبلي شعراء سومر وبابل وآشور وطيبة وبغداد ودمشق في عصور القتــل والإرهــاب والسحر الأسود وفي أزمنة النشوة والكشف والفتح والتحلي والبراءة والثورة أمام أضواء التاريخ، هو الذي ألقى بي إلى غياهب الجب هذا، ودفعني إلى احراق كــل الجسور التي تربطني بأعياد الأرض وإلى مواجهة حدار الإعدام.

فأنا منفي داخل نفسي وخارجها، مبصر وأعمى، مبت وحي في حوار أبدي صامت مع موتي في رحلة الليل بالنهار.. إنّ اليقظة المرعبة التي أعيشها، والوعسى الحاد بالعالم والأشياء جعلني أشبه بالشاهد، والمتهم، والقاضي، فسقوط قشرة الواقع السياسي، ولعبة تبادل المراكز و إذ يأخذ الخرائن مكان الشوري وعاصرة النورة العالمية وعاولة اغتيالها، واستخدام كافة أساليب الميكافيلية والايديولوجية لايقافها، كلّ هذا جعل من الأرض التي نقصف عليها رمالاً مسكونة، أشبه بالرمال المتحركة التي وقف عليها الشاعر البابلي القلم صارحاً في وحه الكهان والسحرة والمشعوذين، يوم كان معذبو الأرض ينتظرون الطوفان والدي تنبأ به العرافون لكي يطهروا الأرض من أدرانها، ويوم ماتت الأسطورة ومات (رأنكيدو)) وهو بانتظار الطوفان والبعث الجديد.

أما شعراء الغرب مثل إليوت أو إزار باوند فلم يرتبطوا بالأسطورة عن طريــق الاتصال العميق كها، ولهذا فإنّ الحاجة الروحية دفعتهم للبحث عنها في الكتــــب

سواء كتب ثقافة بلادهم أو البلدان الأخرى، بعكس لوركا والسياب أو أنا.. لقد كان اهتداؤنا لهذه الأشياء ليس عن طريق القراءة، وإنما عن طريسة الاتصال الروحي المباشر بالطبيعة، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن بيئة الشرق الأوسط وإسبانيا وشمال أفريقيا تكان تكون وحدة حغرافية روحية إن صح التعبير. فكل ما فيها من آثار حضارات قديمة وأصقاع ظهرت فيها أديان ونبغ فيها شعراء توحي بوحدة الوجود، وبوحدة الجزء الذي هو جزء من الكل أيضا.

ذلك أن معظم شعراء الغرب يعيشون في مدن يحاصرها الضباب، ويستبيحها المطر أو الجليد، فإذا ما حوصروا لجأوا إلى أعماقهم وذواهم، هذه الأعماق أو الذوات المسكونة بخيط فلسفي يمتد من الفلسفة الأوربية التي تبدأ مسن القسرن العشرين ــ مثلا ــ أو القرن التاسع عشر، وتنتهى بالإغريق.

وبالرغم من عظمة هذه الفلسفة، إلا أنها فلسفة مغلقة على نفسها، فسهي لا ترى غير ذاتها، وتعتقد أنها محور العالم، وأنها هي البداية والنهاية، بعكس شعراء الشرق والبحر المتوسط، أذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر سطاغور ولوركا وبابلو نيرودا، الذي ينتمي إلى منظومة العالم الثالث، فهم قد نشاوا في بيئات متباينة، أي أنهم انتقلوا من الريف إلى المدينة فالعالم، مثلهم مثل الجدول أو الساقية التي تصب في النهر، والنهر بدوره يصب في البحر الأعظم، هذه السدورة، دورة المكان ودورة الزمان ضرورية للشعر جدا، وربما لا تكون ضرورية للفلسفة، ولكنها ضرورة قصوى للشعر.

كما إن شعراء العالم الثالث، ولا أقول الشرق فقط، قد استطاعوا من خلال ثقافاتهم البدئية والبدائية والتراثية والعصرية والعالمية، أن يمسروا بكافسة دورات

الحضارات والحيوات، فعاشوا تجربة الإنسانية منذ بدئها، وهذا ما منحهم القدرة على خلق النموذج البدئي والأسطوري، من اليد الأولى، لأنهم عاشوا وسكنوا في الطبيعة بجانب معيشتهم في بطون الكتب.

فلوركا \_ مثلاً \_ عندما استخدم اللون في شعره، لم ينظر إلى الكتب كما ينظر الرسام إلى ألوانه فيغمس ريشته في اللون ويرسم، بل إنه رأى جميع هذه الألوان مبثوثة في الطبيعة التي عاش فيها، فلوركا إذن اقتبس \_ كما تقتبس النار \_ مادة شعره بألواها وموسيقاها وصورها من الطبيعة الحيّة والإنسان الذي عاش بين ظهرانيه، ولكنه ليس الإنسان المسطّح، أو الإنسان الحين الرقبة للواقع، وإنسا هو الإنسان الذي تفلت من بين شفتيه بين الحين والآخر، تنهدات الطبيعة نفسها، والعصور التي عاشها الإنسان عن طريق تداعي الذاكرة الجماعيّة لهذا الإنسان.

وهذا ما يقودنا إلى التساؤل: هل الشعر مغامرة لغويّة كما يفعل الكثير مسن الشعراء في النصف الثاني من القرن العشرين هذا، أم أنّه عودة إلى المسادة الحيّسة للطبيعة والإنسان ؟! وهل الشعر مجرد خطوط وألوان وإشارات ضوئيّة من غسير دلالة أو أنّها إشارات موجهة إلى إنسان هذا العصر وإنسان العصور القادمة، وإلى البشر الذين يعيشون بيننا، ولكننا لا نراهم ؟

كذلك الأمر بالنسبة للأسطورة، فهل الأسطورة مجرد ((حدوتة)) أو قصة أو رؤية مجردة، أو أن لها دلالة عميقة تعبّر عن بحث الإنسان عن العشب والنار، والبحث من خلال اختراق كينونة المستمر من أجل خلق صور جديدة للإنسان والطبيعة تتحاوز هذه الصور نفسها لتخلق صوراً جديدة أخرى عن طريق شعراء المستقبل ؟

فالأسطورة إذن هي وعاء روحي، تتضمن طاقة ودبمومة وقدرة على التحاوز المستمر، تموت وتذبل كما تتكسر بعض المرايا وتغيم بحيث لا يرى الإنسان فيها وجهد.. بعض الأساطير تموت في عصرها، والبعض يستمر في الحياة إلى آماد بعيدة ثم يموت، والبعض منها يستمر في الديمومة، ذلك لأن خالقين أضافوا وأبدعوا من خلالها، وجعلوها قادرة على الحياة، وكلما كانت الأسطورة متضمنة للألم الإنساني العظيم الحالق ولكبريائه، ومحاولته مقاومة الموت والتعاسة كلملك كانت قادرة على الحياة أكثر وأكثر، هناك أساطير تشبه الأغاني الشعبية تظهر وتنتشر بسرعة وتموت، ولكن أسطورة سارق النار أو أسطورة تموز، وعشار، وإخناتون، وإيزيس وأوزوريس، وبنلوبي، مثل هذه الأساطير قادرة على أن تحيا وأن تعيش، لا بفعل طاقتها وجوهرها الفاعل فحسب بل بفعل النبش من قبال الشعراء الذي يتعاقبون حيلاً بعد حيل.

والثقافة الحية الحقيقية باعتبارها عملاً إبداعياً هي ثقافة إنسانية تسعى إلى هذا المسعى، كما يسعى الشاعر إلى الاتحاد مع ذاته ومع الآخرين من خلال عملية الإبداع، وقد عبر عن ذلك المتصوفة بطرق شي وبخاصة عن الاتحاد بين ((أنا)) و((أنت))، وليست كل الثقافات بكاملها تدخل في هذه الوحدة، فلكل ثقافة وجهان: وجه آني يمثل البرهة التاريخية والمكانية لهذه الثقافة أو تلك، ويستهلك بزوالها وفنائها، ووجه آخر قادر على الديمومة، وهذا الوجه الآخر القادر على الديمومة يحاول الاتحاد بأصله، أي بنواة الكون، بكينونة الإبداع، بكينونة الثقافة، وهكذا فإن هذا الوجه الثري يتحمع في سماوات الأزمنة المختلفة، والأمكنة المختلفة، كما تتجمع السحب وتتحد لكي تصنع المطر، وكما يقسول المشل: فإن المطر لا تصنعه سحابة واحدة. وهكذا فإن وحدة الثقافات تتكون من هذا البحث عن الآخر لعناقه والذوبان فيه.

لم أستغرب السقوط في الشعر العربي خلال السبعينات والثمانينات، وحسى التسعينات في نصفها الأوّل، لأن أنظمة ما بعد هزيمة ١٩٦٧ شجعت قيام نوع من الشعر المخصي كبديل عن الشعر الثوري الحقيقي، وغرق هسذا الشعر في العموميات، فلم تعد فيه قضايا موضوعية حقيقية تتناول المشكلات الإنسانية والقومية. وأصبح الشعر هذا مادة لتندر المسؤولين في سهرات الليالي وجلسات الشراب، يسجل على كاسبتات للمنادمة، ثم ينجو الشاعر من العقاب ويجوز على التصفيق والجوائز، لأدائه مهمة التزييف في الوعي وإخراج الشعر عسن وظيفت الحقيقية.

وإمعان النظر في ظاهرة سقوط الشعر، يكشف عن سقوط الثورة، إذ بـــدأت الثورة رد فعل مادي لشعور بالقمع، وليس نتيجة لتفاعلات روحية، وقد يكون هذا مصير أغلب الثورات في العالم الثالث، لأن القيادة بيد فئات سياسية ليس لهـــا رؤية مستقبلية، فأغلب حركات التغيير اقتصرت على الناحية السياسية فقـــط. والسياسة استخدمت الفن كوسيلة للتغيير وليس من أجل الحياة. حــــى الشورة الروسية دفعت بالمثقفين إلى الصفوف الخلفية بعد انتصارها، ولو استمر الكساب في الصفوف الأولى لأدى الأمر إلى نتائج باهرة، لكن الثورة حوصرت من أولهـــا بحرب أهلية ومن آخرها ممتلر، وهذا يضعنا أمام قضية ميتافيزيقية هــــي حتمية وجود الشر وتأثيره على مسار الثورات الخيرة، أعتقد أن المعاناة التاريخية نصفها ميتافيزيقي، وهو بشكل خاص النصف غير الظاهر أو الوجه الآخر للقضية، ومن هنا فإن كثيرا من نضالات الشعوب تسقط عندما تحقق النصــــر، لأن القضيــة

الميتافيزيقية انتهت، هذا ما حدث لثورة الجزائر أو الصين، سبب انعدام وجـــود عقل مفكر لكينونة الثورة.

إن القضية الفلسطينية رمز للذل الكوبي الاجتماعي السياسي العسكري هي قضية نصفها ميتافيزيق، ومع أن حركة تحرير فلسطين لا تزال مشروعا فقد قفزت لتصبح سلطة دون أن تمر بمرحلة الثورة، فهي سلطة بلا زمان ولا مكان وهي بذلك تمثل الوعي العربي في أقصى حالات تسيبه، فهو وعي بلا زمان ولا مكلن، أي وعي مفرغ من مضمونه التاريخي، من مكوناته الحضارية، من أبعاده الثقافية والقومية، وهذا من أسباب سقوط مشروع النهضة العربية بكامله. فقد كانت المحركات الوطنية في الأقطار العربية حركات سياسية إقليمية مقطوعة عن الثقافة العربية التي يسكنها على الدوام هاجس قومي إن الحكم العربي المعاصر يتصرف العربية التي يسكنها على الدوام هاجس قومي إن الحكم العربي المعاصر يتصرف العربية التي يسكنها على الدوام هاجس قومي إن الحكم العربي المعاصر يتصرف العربية التي يسكنها على الدوام هاجس قومي إن الحكم العربي المعاصر يتصرف العربية التي يسكنها على الدوام هاجس قومي إن الحكم العربي المعاصر يتصرف العربي.

وهذا بدوره يؤدي إلى عدم تطور العقل العربي، لأن الدراسة لا تتطور إلا حين توضع على محك التجريب، فالكشوف الثقافية للعلماء العرب هي التي تؤدي إلى رسوم صحيحة للمسار العربي، لأن الفلاسفة وعلماء الاجتماع والعلوم هما الذين يجب أن يكونوا أساتذة للسياسيين العرب، لأن المثقفين قادرون علمي أن يستفيدوا من انجازات الغير، دون أن يستسلموا لقوالبه الجمامدة، في حين أن السياسي العربي يتنكر لمن سبقه، ويحاول أن يبدأ من الصفر، لهذا لا تجد في البرامج السياسية للحركات العربية رؤيا لمشروع حضاري قومي يدمج الثقافية للأمة بالسياسة، والتراث الماضي بخطة للمستقبل، ومن المؤسف أن الوحدة الثقافية للأمة

العربية تتعرض لأول مرة لغزو خارجي، مع أنها ظلت حصينة ومنيعة أثناء الغـــزو المغولي والحكم العثماني والاستعمار الغربي.

المدهش أن القوى السياسية كانت غافلة وما تزال، عن واقعة أن تدمير الثقافية هو تدمير لما بقي في العالم العربي، وهذا ما نلاحظه الآن من طروحات ثقافية إقليمية وطائفية، إعادة برجحة الحياة على أساس ثقافي إقليمي، فلا تجدهم يتكلمون عن المؤثرات العربية في الشعر التونسي ممثلا بل يتحدثون عسن المؤثرات الأجنبية، ويبقى الوجود العربي الذي هو قوام النص التونسي مسكوتا عنه، فهناك محاولة محمومة لطمس الوجه الإنساني للأدب العربي.

هذا الإنحيار الثقافي كان لابد أن يقع، نظرا لعدم وجود مشروع ثقافي عسربي يرتبط بالمشروع القومي منذ البداية، كما أن من أسبابه التجزئة القائمة التي يعتمد عليها الساسة المحترفون، والإنقطاع الثقافي منذ سقوط الخلافة العباسية حتى زوال الحكم العثماني سفترة الإنقطاع هذه لم يتم فيها التواصل مع التراث العربي مسن خلال معطيات الواقع الجديد ببناه الاقتصادية والاجتماعية والفكرية، وكذلك التنوع العشوائي الفلكلوري للثقافات المختلفة التي اجتاحت العالم العربي ومنطهج التعليم منذ أوائل القرن، وتركيبة المدن العربية التي هسي أقسرب إلى أن تكون جمعات سكنية قبلية.. كل هذا لعب دورا في قيام ثقافات طفيلية لا تعبر عسن طموح الإنسان العربي، ولا تعبر عن واقع وحدة الثقافة العربيسة الستي ظلت متماسكة طوال العصور.

والغريب أن الطعنة النجلاء التي أصابت الثقافة العربية جاءت في نفس الوقــت الذي ينبغى أن يقوم فيه مشروع ثقافي قومي ـــ أي في وقت انبعاث الأمــــة ـــ

فتحول العالم العربي إلى أسواق استهلاكية ومزارع للدواجن وأنمار مــن الــدم، فكيف يمكن أن تقوم ثقافة عربية تقدمية جامعة في مثل هذه الحالة؟ فالعالم العربي اليوم مصاب بتلوث الثقافة وبيئتها، أو بعطب فني يمنعه عن الإبداع الحضاري.

وهذا ينطبق أول ما ينطبق على الإبداع اشعري، لأن الشعر متى فقد بعده الحضاري، وبالتالي صار عديم الإنسانية، صار كوزمبوليتانيا، أي خلق فردا غدير ملتزم بشيء ولا تجاه شيء. ثائر بلا قضية، فهو ضد القيم كلها. لكنه ليس ضد شيء معين، ليس ضد الفقر أو ضد الظلم، بل ضد المحتمع، يشعر بالنغولة ويمتلئ بالاحباط، فهو نموذج للفرد الاستهلاكي الذي يأخذ من المجتمع كل شديء ولا يرد له شيئا.

أعتقد أن هذا الاتجاه من طبيعة روح العصر، فنحن في عصر يخلو من الآلهـــة والثورات، ويحفل باضطرابات طائفية من إنكلترا إلى سرنديب.. العالم الآن يمــر يمرحلة تصفية حلفاء القوى العظمى من قبل القوى العظمى نفسها، بحدف توحيد الشرطة الدولية، فهي ليست مرحلة اقتسام العالم بل احتكاره، وهي مرحلة يدفع إليها التقدم التكنولوجي، ومن هنا نجد فرنسا ــ مثلا ـــ قد عانت سلسلة مــن هزائم من فيتنام إلى الجزائر، ومع ذلك تصر على لعب دور ثقافي علــى الأقــل، فتحرص في الخارج على اكتساب عملاء ثقافيين، وفي الداخل يـــأتلف اليمــين واليسار أمام خطر التصفية، وقد مارست فرنسا دورهـــا مــع بقيــة أوروبسا الاستعمارية حين مسخت ثقافات محلية عديدة ثم طرحت نماذجها هي على أنـها عالمية شاملة. ومن المرعب أن نجد عددا من المثقفين العربي يروجون لتلك النماذج المستوردة لكي يضمنوا لمواهبهم الضعيفة مكانا ولو بين العملاء الثقافيين. لكــن

انسلاخهم عن أمتهم أدى إلى تميشهم، فعندما يكون لأمة مشروع حضاري لا ينتمي إليه الفنان يشعر بعذاب لا يؤدي به إلى التهميش حسب، بل إلى سرعة التحول، فهو يبحث عن العربات الفارغة لكي يركب فيها، فالبعض يريدون أن يكونوا شعراء وليس لديهم رؤيا قومية ولا إنسانية، كألهم لا يعرفون أن الشعر متى فقد بعده الحضاري.

الشعر القومي ليس شعارات بل هو تجسيد حضاري إنساني، فــهو جــزء في الكل وكل في الجزء، في وقت واحد، والإبداع الحضاري لا يمكن أن يتم إلا مـن خلال الجزء. فالأدب الحضاري الإنساني ينتهي إلى الرؤيـــا القوميــة. إن الأدب الروسي حضاري إنساني، لكن حذوره القومية قوية وواضحة حدا.

الرؤيا القومية هي التي تطرح النموذج الإنساني وليس العكس، فالنموذج كائن حي يتحرك في بعديه الزماني والمكاني. إن بعد الرؤيا القومية يعطى خصوصية الأدب الإنساني، والنموذج القومي يجسد الخصوصية الإنسانية المتمثلة في ثقافة هذا البلد أو ذاك. الوعي القومي يحصن الإنسان ضد الكارثة والإنكسلر ضد المزيمة واليأس. والشاعر غير المحصن بالوعي والإبحان القوميين أردأ مسن السياسي المحترف، فتراه بدل أن يبعث الدم في عروق أمته يستنجد بأجهزة السلطة ويعمد إلى الاستنجاد بقوى ليست للتغير بل للتدمير. وغالبا ما يأتي شعره على شكل صيحات خالية من تصور لمفهوم واضح عن عصره وأمته، فالإبداع على شكل صيحات التوريخي، والخطورة أنه لا يوجد نموذج عالمي في الشعر أو النواية يبتدئ بفن الشاعر أو الروائي، بل إن النموذج يبدأ من السذات القومية العامة ثم يصبح نموذجا إنسانيا عالميا بعد ذلك.

والذي أعتقده أن هذه المرحلة تطرح مهمة جديدة صعبة على الشـــاعر، ألا وهي الاعتماد على نفسه وعلى أدواته الشعرية وعلى قواه الخفية الخاصة به.. لأن انفصال الشعر عن الواقع لا يعني تلاشيه بل يعني استقلاله، وإذا كانت طبيعة مراحل السنوات الثلاثين الماضية قد فرضت التحاما حميما بين الشاعر والواقسم، ففي هذه المرحلة كشف عن الجرح الحقيقي الذي كــانت تغطيــه الدعــوات والأحلام والشعارات، أي أن الشعر عمر الآن بنفس المرحلة التي مر كحسا الشعر العربي بعد انتهاء مرحلة الخلفاء الراشدين. ويشبه مرحلة الشعر الفرنسي بعدد الثورة الفرنسية، والشعر الروسي بعد الثورة الروسية ـــ وإن كـــانت المؤثــرات والعوامل مختلفة بالطبع، فإذا كان الشعر العربي بدءا من العصر الأموي، والشمعر الفرنسي بعد الثورة الفرنسية، والشعر الروسي بعد الثورة الروسية، قد تألق وسمق وامتدت حذوره في الواقع لكي تعلو عليه وتبتعد عنه، فإن الشعر العربي -الآن-يمر بمرحلة تبدو في الظاهر شبيهة هذا، ولكنها مختلفة عنه. الشاعر العـــربي الآن يرحل في داخل نفسه، وتلك رحلة من أصعب المراحل، لقد كان معظم الشعراء العرب المعاصرين لا يمتلكون البنية المادية والروحية التي كان يمتلكـــها الشــعراء المتصوفة، ولهذا فإن رحلة بعضهم نحو الداخل أو نحو الذات كانت رحلة نحـــو العقم والصمت، وواجهت اليباب والإحباط، لأن الرحلة نحو الداخـــل تحتــاج بجانب البنية الروحية والمادية، وإلى الرؤيا الفلسفية ــ أيضا ـــ التي تطرح الأسئلة على الذات، وأغلب الشعراء العرب الآن لا يمتلكون مثل هذا النفس، نظــرا لأن ثقافة معظمهم ثقافة أدبية صرفة، مطعمة بشيء من الآيديولوجيا السطحية. والحق

أن السبب الأكبر هو عدم وجود قاعدة فلسفية للفكر العربي المعاصر مرتبطة بحلقات متنامية بمواقف ورؤى سابقة لها.

أي أن الشاعر يعاني الآن من الإحباط المادي والروحي، والإنقطاع التقلل والفلسفي، لكن الشعر العربي المعاصر و لا أقول الشاعر ويظلل يواصل مسيرته من خلال بعض النماذج، وبعض الشعراء، لإيجاد نقاط ضروء جديدة ومراحل انتقال للخروج من هذه الأزمة التي هي ليست أزمة الشعر أو الشاعر بقدر ما هي أزمة حضارة، ومواقفها الأخلاقية والإنسانية من العالم، وبقدر ساهي مشكلة أنظمة عربية سقطت وأسقطت معها كل مفاهيم العدالة والديمقراطية والإنسانية.

فبعض الأنظمة العربية عمدت في السنوات الأخيرة إلى سياسة حسرق الأرض التي يقف عليها البشر، وعلى حرق ما بملكون من متاع روحي ومادي. وكسان الشعر والشاعر طعاما لهذه النار ضمن ما احترق من أشياء كثيرة أخرى، ففسي أقسى وأعتى عهود الاضطهاد في التاريخ العربي ظلت الأرض التي يقسف عليسها البشر قاعدة صلبة لهم، ولكل الوسائل الجنهمية التي عمدت إليها بعض الأنظمة البشر قاعدة صلبة لهم، ولكل الوسائل الجنهمية التي عمدت إليها بعض الأنظمة مؤخرا، تشكل إضافة جديدة إلى تراث الأنظمة الفاشية المنقرضة في العالم، وأدت إلى موت كل شيء. وقد لاحظنا هذه الظاهرة في المرحلة التي حكم فيها هتلسر وموسوليني سه مثلا.

والذي أراه أن الوسائل المتبعة عندنا متقدمة حتى على وسائل الحكومات الرجعية الفاشية في أميركا اللاتينية، حيث إن مجال الثقافة هنا لا يسزال يتسم للإبداع، ذلك لأن جبهة الثقافة والمثقفين هناك ظلت سليمة، كما أن التضامن الإنساني بين أبناء الشعب الواحد ظل قائما.

وأعود ثانية إلى الشعر فأقول: إن محنته هي محنة هذا الواقع، ومع ذلك فيلانه بعض النتاج الشعري الذي أقرأه بين وقت وآخر،أرى فيه علائم العافية، وذلك لانفصاله عن الواقع، أي أنه يحاول خلق كينونة خاصة به، لا تستمد عوامل بقائها ونموها من العناصر الخارجية الطارئة، بل أصبح التراث والفلسفة والرؤيا الكونية ينبوعها الذي تستقي منه مصادر إلهامها، ولابد لهذه المرحلة، أو لهذا الليل من فجر يكشف عن خطوط هذا الاتجاه الجديد الذي يتوالد في الشعر العربي الآن.

إن سياسة احتواء المثقفين ووضعهم في حظائر لعلفهم حيدا يشكل علامة خطر جديدة أيضا، إذ أنها ستؤدي يوما بعد يوم إلى ضمور وموت الحافز الروحي عند المثقف والكاتب والشاعر، لأن الحافز الروحي مصدر إلهام لا ينضب للشاعر والكاتب والأديب، وإذا كانت الأنظمة لا تضع لافتات على الحظائر فتقول بأن هذا مسموح وذاك ممنوع، وإن ايثار السلامة هو الشعار السائد الآن في الشعر والأدب والفن والثقافة بعامة، ولكنها مرحلة ستزول كما زال الكثير من الترهات.

إن الشاعر الحق لا ينشد كتابة الشعر وحسب، بل يبحث أيضا عن وسائل المخلاص للإنسان العربي المستلب المحاصر الذي يقف على أرض محروقة. ولهذا فإن كثيرا من الشعراء لا قبل لهم أو حول بمثل هذا الموقف، لأن هذا الموقف يتطلب ثقافة وقدرة أخلاقية وتكوينا سايكولوجيا معينا، وانتمائية معظم الشعراء العرب لا تمنحهم مثل هذا الترف المستحيل، فالشاعر في مثل هذه الحالة عليه أن يكون ثائرا ومفكرا وفيلسوفا ومسيحا حاملا صليب خلاصه وصليب خلاص الآخرين، وبما أن معظم الشعراء لا يقوون على حمل مثل هذا العبء فقد سقطوا لأنهم لم يعودوا الآن سوى قارضى كلمات لا تملك من رصيدها سوى صوتها ودلالاقها

المعجمية، لذلك فإن شعرهم يقترب من شعر الفترة المظلمة في روحه، وإن كسان يختلف عنه في عامل الزمن والمؤثرات والمعطيات.

إن الرؤيا الجديدة أو الحلم بالخلاص القومي والإنساني لا يمكن أن يأتي للشاعر من دون ارتباطه أيضا بالتراث والثقافة وبالفكر، أي بالانتماء للإنسان وليسس الانتماء إلى مرحلة زمنية، لأن الارتباط بمثل هذه المرحلة الزمنية يسؤدي إلى السقوط معها، كمن يسقط في بئر، فارتباط الشاعر العربي، إذن، بستراث أمته الروحي والمادي والحلول فيه والثورة من داخله ومن أجله، ربما سسيكون هسو السبيل إلى رؤيا جديدة تفضي بنا إلى الخروج من هذا الكابوس الذي نعيش فيه، ومن هذا الدمار الشامل الذي يحيط بنا.

ولكن المشكلة هي، كيف يمكن للشاعر أن يقوم بكل هذا وهو لا يملك حــق تحرير نفسه من مثل هذه الظروف، فالماركات والطوابع وضعت على الجباه.

على أن هذه الصورة القاتمة لواقع الفكر العربي لا تمنعنا من القول: إن هناك كتابا وعلماء وباحثين قد انتثروا في أرجاء الأرض، واختاروا الحرية والمنفسى أو الصمت والقبوع في بيوهم يحاولون ويحاولون من خالال بحسهوداهم الفردية البحث عن الحقائق العلمية والثقافية، سواء منها المحردة أو الواقعية، ولكن الغللب على بنية الانتجلنسيا العربية أنها تقدم نفسها عن طواعية، لقمة سائغة لهذه الآلة الجهنمية المتمثلة بالدولة القطرية.

امتزج حبي للمرأة في طفولتي وشبابي بحب الإنسانية والوطن والثورة حسى أصبح من المتعذر علي أن أفصل فيما بينهم، بل لقد كان أي فصل بمثابة جريمسة قتل للآخر، لذا فقد ظل طوافي على أبواب مدينتي وأبواب مدن العالم بحثا عمسن أحب، ولكن البحث عن الحب الأعظم كلفني حياتي كلها، وها أنذا أحاول اليوم أن أجمع هذه الأشلاء الممزقة، لكي أعود للانصهار والذوبسان في روح العالم الكلية، حتى تتم نبوءة عراف اليمامة.

ولكن، ما هو ثمن هذا كله ؟! فعراف اليمامة كان قد صمت منسذ أزمنسة بعيدة، وتحول إلى شاعر، وانحدر من عصر الأسطورة إلى شطآن التاريخ، ليبسني نيسابور الجديدة على الأرض، وإن رمز الحب الأزلي الواحد الذي ينبعث ويضيء ما لا يتناهى من صور الوجود، والذات الواحدة التي تظهر فيما لا يتناهى مسسن التعينات في كل آن، وهي باقية على الدوام على ما هي عليه، وقد اتحد كل منها بالآخر، وأصبحا في نحاية الأمر (العراف: الشاعر)).

فمحنون عائشة الأسطورية والتاريخية الذي ظل مسافرا، وظلت عائشة تنتظره في كل زمان ومكان، كان قد مات وعاد إلى الظهور ثانية (لأن السفر موت وولادة)، بعث بدون عائشة ليزور أضرحة الأولياء ويطوف حولها بحثا عن النور: (أيدنا بالنور، وثبتنا على النور، وآحشونا إلى النور، وآجعل منتهى مطالبنا رضاك، وأقصى مقاصدنا ما يعدنا لأن نلقاك. ظلمنا نفوسنا، لست على الفيض بضنين. أسارى الظلمات بالباب قيام ينتظرون الرحمة، ويرجون فسك الأسير).

السهروردي المقتول من كتابه ((هياكل النور))

لم تهجره عائشة \_ إذن \_ ولم تخنه، وهو لم يهجرها أو يخنها، ولكنها عادت إلى بلادها البعيدة على شكل صفصافة تبكي على الفرات، ثم عادت إلى الظهور ثانية في العصور المتأخرة، على شكل ناعورة تبكي على الفرات، فالجزء عاد إلى كله، والفرع عاد إلى أصله، أما هو فقد عاد على ظهر جواد الموت ليجوب مدن العالم أسير الظلمات ينتظر الرحمة ويرجو فك الأسير.

إن عائشة التي ولدت طفلة في ((ملائكة وشياطين)) ترعى البهم في ظل التوباد، ماتت وهي شابة في ((الموت من الحياة)) في إحدى غرف مدن العلما، بعيدة عن وطنها، وإن كانت قد عادت إليه على شكل صفصافة أو ناعورة.

وظل فهمي للحب قائما على استيعاب أرضي وصوب وفي وأسطوري في آن واحد، ولهذا فإن حبي لن يموت، والمرأة التي أحبها لن تغيب أو تموت أبدا، ذلك أن الحب الذي هو حوهر الوجود الفاعل يبقى هو هو، أما الصور فتتغير، ولكن المرأة المحبوبة إذا ما ماتت، فإن روح حبها تحل في إمرأة أخرى تقوم من رمادهك وهذه النظرة — كما نرى — تصل الحب الأرضي بالحب الإلمي، وهذا ما نفتقده دائما في حياتنا، وهذه هي وظيفة الشعر التي تدفع الإنسان للتمرد على واقعيم والتمرد على الصيغ المصنوعة التي ورثها من التقاليد والعادات، ولجعل الحياة أكثر سعادة وأملا وإيمانا بالإنسان، ومن أحل مقاومة الموت المادي، ولإعطائه معين حديدا، فالموت المادي لا يعني النهاية، وإنما هو المر أو الكهف الذي يمر فيسه الإنسان لكي يصل إلى الأصقاع الأبعد، وهذا ما أكدت عليه الشرائع والقصائد والأهرامات والكتب الدينية العظيمة والفلسفة.

وإذا كان أهل الكهف الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم قد ناموا في انتظار معجزة، فإني واصلت السير وإشعال الحرائق في انتظار معجزة تضاهي معجسزة هؤلاء، وهكذا فإن خلايا روحي وحسدي ظلت تنتظر، كما تنتظر البللذة في باطن الأرض لكي تشقها وتشرأب بعنقها معانقة نور العالم.

لقد ظلت روحي وحسدي تنتظران الذي يأتي ولا يأتي، وهكذا احتفظ\_\_\_\_ بشبابي الجسدي والشعري، لأن المعجزة الإنسانية لم تتحقق بعد، وعندما ستتحقق المعجزة الإنسانية سأقع ميتا، وأتناثر إلى رماد، مثلي مثل سليمان الحكيم الذي نخر السوس عصاه، فهوى ميتا عندما تعاقبت الأجيال والعصور به، فسباق الشاعر مع وضعني في مدار كوني جعل من حسدي وروحي مادة غير قابلة للتلف والتفسخ. المرأة الأولى في حياتي قد اختفت إلى الأبد، ولا أعرف أين هـــــى الآن، هــــل تزوجت وأنجبت أطفالا أم أنها ماتت ورحلت إلى العــــا لم الآخـــر أم إلى بـــــلاد بعيدة؟!! ولكني لا أنسى حرارة يدها وبريق عينيها الذي رأيته يتلألأ في ظلمات الليل، وأراه كلما أصابني مس شعري أو وجع.. فقد فحرت هذه المرأة الينبـــوع واختفت إلى الأبد، وكلما حدقت في حقل رماد أرى تلك المرأة وهي متشـــحة بالسواد، ولكنها كانت تختفي لكي ((تتعين)) في نساء أخريات. لقد توالد منها أو تولدت آلاف العصور والوجوه،فهي الربة، والأم، والمحبوبة الأزليـــة، وكمــــا تحولت عشتار إلى نجم، فهي قد تحولت \_ أيضا \_ بفض ل معجزة الحب. واستمدت عائشة صورتما وأصبحت هي إياها، ولعل تلك المرأة التي اختفت هــي التي أنجبت عائشة، لكي تكون صورة للحب الأزلى.

في البدء كانت عائشة، ومنها ومن نظراتها خرجت سهام الضوء إلى أصقاع غزالاً، تحولت إلى أسطورة، ومنها ولد الرمز الأرضى الإلهي لكل صيحات العشق والتمرد والثورة، وفي ذلك، فإن الأسطورة تبدأ من الواقع لكي تتسع ويتسع أفقها حتى يشمل الزمن الكلي، أما عندما تكون هناك أسطورة مجرد أسطورة ولدت من الخيار، فإنها \_ أي الأسطورة \_ قد لا تجد لها مستقرا على الأرض وتبقى روحها هائمة بلا ذلك التوحد بين اللغة وما ورائيتها،، وكذلك بالنسبة للحياة والتاريخ والثورة.. وإذا كانت الحضارات القديمة كالحضارة السومرية أو البابلية أو سواهما من الحضارات قد قامت بفعل سحر امرأة أحبها شاعر، فسإن عسالى الشعري قد تم بنفس أسلوب هذا السحر، فهناك شعراء يكرسون حياقم عليي مذبح امرأة يحبونها ويغلقون على أنفسهم الباب يموتون ويظل سيسرهم خافيسا، ويتحولون إلى حكاية يرويها الراوي من غير أن تكون هناك أية علاقة تربط بين الحكاية وبين الواقع الإنساني المتحدد، وهناك شعراء قد يجبــون امـرأة كذبــا الإنسانية وبوحدة الوجود، وبوحدة الإبداع، ومن ثم فإن قلبه يصبح قابلا لكـــل صورة، كما يقول ابن عربي في إحدى قصائده \_ أي أنه يتوحد بالأشياء ويجـد علاقات حميمية وصميمية تربط في ما بينها. وقد تتحسد المحبوبة إنسانة معينة اسمها عائشة أو في تمثال سومري أو فرعوني يقبعان في متحف اللوفر أو في صورة طفلة ماتت قبل ألف سنة، أو في صورة امرأة لم تولد بعـــد، فـالثورة بمعناهـا الحضاري مستمرة كما تستمر الشمس في احتراقها وإرسال نورها إلى الأرض،

وإلا فإن البشرية ستهلك.. فحلول الرمز في روح هذا العالم هو الذي يمنح الشاعر القدرة على تحمل المكاره ومواجهة التعاسة واقتناص وارتياد آفاق الجمال الالهسي الذي تحقق، والمتحقق،والذي سيتحقق.

هكذا كانت عائشة في شعري رمزا للأنوثة والثورة والأسطورة وصنو التصوف، فهي مركب إنساني حديد، ولد من كل الأشياء، وأصبح كائنا حديدا ستولد منه أشياء حديدة \_ أيضا \_ ولعل التوحد والتحول والتعين هو الــــذي يقرر مصير هذه الرموز، ويعطيها مساحة أوسع على خارطة الشعر وهو يواصل رحلته.

هذا التوحد في المعشوق هو الذي جعلني لا أنظر إلى أشياء هذا العالم من نافذة العزلة، أو من الشاطئ، فأنا عندما أعشق أموت حبا وعندما أعتنق فكرة أتحد كلا وتصبح جزءا من كيابي الروحي، ولهذا فإن كل ما أتعشقه وأحبه وأموت في حبه يصبح جزءا من بوتقتي وعرقتي الشعرية، فيحترق ويخرج جديدا من حديد، وإذا كان بعض الشعراء قد اقتربوا من التصوف تقليدا للتصوف بمعناه الفلسفي، فأنسا لست من هؤلاء أو أولئك، إذ إن تصوفي إن صح ذلك هو جزء من رؤياي الشعرية وكيابي الذي احترقت به، وهي رؤياي في هذه المرحلة، أو تلك من مراحلي الشعرية، وأنا كما ذكرت في أحاديث كثيرة، لا أسعى إلى مملكة الله والإنسان في هذه الدنيا.. والتصوف لا يعني العالم الآخر، بل أسعى إلى مملكة الله والإنسان في هذه الدنيا.. والتصوف لا يعني العالم الآخر، بل أسعى إلى مملكة الله والإنسان في هذه الدنيا.. والتصوف لا يعني التخليب عندي به الس التصوف، أو الدروشة، أو حلقات الذكر، بل يعني التخليب

العالم وبموسيقى الكون التي تحل بالقصيدة، وتجعل منها كائنا يسبح باسم الحـــق، والحرية والعدالة، والحب الأعظم.

فعائشة ليس لها قبر معين، لأنها لو كانت قد ماتت، لكان لها قبر، فهي ميتة وحية، حاضرة وغائبة، أو أنها لم تولد بعد، لأنها لا تزال كلمة مقدسة، أو بعبارة أخرى ((في البدء كانت الكلمة)).

لكل إنسان في حياته مناطق ومساحات ممنوع الاقتراب منها، إذ أن الشاعر يحتفظ بما فيها بعيدا عن أعين الفضوليين والمتسائلين، لأنها سر من أسراره، كما أنه يحتفظ بمفتاح هذه المناطق المحجبة لكي يورثهما لمن بعده قبل موته بقليل، فهناك وصايا وأسرار كثيرة لا يبوح بما، لأنها سر من أسرار قوته.

أحيانا يلمح ويشير، إذا اقتضى مقتضى الحال، وبصورة أدق فإن الشاعر ليس فيلسوفا مهمته الوصول إلى النواة الكهربائية التي تمنح هذا الكون دقته، فهو الي الشاعر سيتخدم هذه القوة أو النواة الكهربائية من دون أن يبوح بسرها، مثله مثل الساحر الذي يخرج الكلمات من أكمامه من دون أن يقول لنا: كيف، ولماذا الا ولكننا أحيانا، ونحن نراقب حركاته نكتشف بعض أسرار سحره.

هناك تفسير جانبي قدمته \_ مثلا \_ ذات مرة عندما سألني مستمع عن عائشة، فقلت له:

إنك لو قرأت قصيدة ((بستان عائشة)) لاكتشفت أن بستان عائشة يقع بسين ((مدائن صالح)) و ((اعالي الفرات)) حتى ((فر الخابور))، ولاكتشفت أيضك أن هذه الأرض التي تسمى ((الهلال الخصيب))، هي وطن عائشة، وهي المنطقة التي كانت حاضنة للاختمار الروحي للعرب قبل الإسلام، وأن العرب في

اندفاعهم لأعالي الفرات قد حجوا إلى ((الخابور)) ليكتشفوا بستان عائشة الذي كان \_ أيضا \_ مدينة مسحورة كان عرب الشمال هؤلاء يحجون إلى هذا النهر أو إلى هذه المدينة المسحورة كل عام في فصل الربيع فيقدمون الأضاحي والقرابين للنهر، كي تفتح لهم أبواب المدينة المسحورة من دون حدوى، وكانوا يسدورون ويعيدون المدوران بحثا عن بواباتما، وينتظرون من دون حسدوى، فيعسودون إلى حلب ليبكوا وينتظرون ألف عام لكي يحجوا إلى مدينتهم المسحورة. هذه هسي ملامح سحر مكان عائشة ووطنها، أما ملامحها الأنثوية التي تقترب من ملامح الأنثى التي نصفها صبية ونصفها امرأة، لأنها في منتصف ربيعها، فقد مر ذكر كثير لملامحها الأرضية، كما هي في الواقع، أي صورة واقعية لها تقترب من صورة الواقعية، وتبتعد عنها في هالات النور المنبعثة من أزمنة مختلفة، لأن وجهها في المرآة ليس وجها واحدا، فالموت وحده هو الذي يعطى الوجه حقيقته في المرآة.

وعائشة \_\_ أيضا \_\_ رمز زمني وأبدي، زمني لأنه اسم امرأة من لحم ودم، ثم تطور هذا الرمز هذا المرأة فأصبح أبديا، يمتد من عشتار السومرية إلى عشمتروت الفينيقية التي تحول اسمها إلى عائشة بعد ظهور الإسلام في هذه الحاضنة الحضارية، والغريب أنني كتبت ديوان ((بستان عائشة)) وأنا أقيم في الركن الغربي من البحر الأبيض المتوسط المواجه للركن الشرقي من البحر الأبيض المتوسط، وقدد كمان ذات يوم البحر الأبيض.

كنت أحس وأنا أكتب هذا الديوان، بالهجرات الغامضة، وهجرات الحروف والبشر وتحولات الحضارات والمعتقدات، سواء ما كان منها معتقدات أرضية أم سماوية، والذي يقرأ الديوان سيكتشف هذه الرموز من قصيدة ((بستان عائشة))

ـــ مثلا ـــ التي عنون الديوان باسمها ثم ((الصورة الجانبية لعائشة)) وقصائد أخرى كثيرة يرد اسمها فيها.

ثم بعض الحركات التي فيها إشارات إلى الهجرات الغامضة هذه، مثل قصيدة اسمها ((اللقالق)) في الديوان نفسه، واللقلق ــ كما نعرف ــ حيوان مقيدس أو طائر مقلس عند الشعوب القديمة، ولهذا فإن وجوده أو حضوره حسى القيرن العشرين يثير شيئا من الغموض والاستغراب في نفسي، لأنه من الطيور المهاجرة التي ترحل مسافات بعيدة وفي موسم من المواسم تحط على المساجد أو الكنائس لكي تبيض ثم تفرخ، ثم تربي أولادها ثم تطير مطلقة صرخة في عنان السماء.

والمراثي هذه ليست مراثي لأشخاص وحسب، بل هي مراث لعصر بكامله أتذكر أنه بجانب المرثية التي كتبتها عن ابنتي، هناك مرثية للكاتب العراقي الروائي ((غالب طعمة فرمان)) الذي توفي مسمنيا في موسكو ودفن هناك. وفي هذه القصيدة أطرح مفاهيم حديدة في أن كل الطرق لا تؤدي إلى رومها وأن مهدن العشق هنا نتسابق للوصول إليها، لكن لم نصلها والشيء الذي يعصم المؤلف أو المبدع هو النص هو الشعر، هو الرواية، هو الكتابة.

والمؤلف بعد أن يترك نصه وراءه يحترق ولا يبقى إلا النص، للدلالة على بعد إنساني أوسع، كذلك في هذا الديوان هناك قصيدتان عن الدكتور لويس عوض، وعلى الرغم من اختلافي معه في الكثير من الآراء، ولكنه كان من أعز أصدق لئى،

وقد شعرت بالفجيعة عندما مات لأنه كان رمزا من رموز الديمقراطية، وكـــان مثلا أعلى للفارس وللمثقف الذي يرفض المحانية والعبث، ويناضل في سبيل حرية الإنسان، وفي سبيل ديمقراطيته، وقد كانت حياته مثلا أعلى ونموذجـــا عظيمــا للكاتب العربي، وكذلك قصيدة عن ناجى العلى وقصائد أحرى كثيرة.

فبستان عائشة ــ بالنسبة لي ــ هو جمهورية الشعر، كما كانت لأفلاطــون جمهوريته، ولعل البرق الذي يندلع في غياهب السماء منذ آلاف السنين لكي يرينا الخارطة التي كان ينبغي على البشر أن يتتبعوا مسار أنهارها في بستان عائشة، فهذا البستان الذي يقع ما بين مدائن صالح وأعالي الفرات حتى الخابور،هــو موطــن العرب الأول الذي تم الاختمار الروحي للعرب قبل ظهور الرسالة المحمدية ومـن هذا المثلث الروحي انبعثت كل الأديان السماوية، فهل يمكن للشـاعر أن يقيــم جمهورية للشعر في هذا المثلث المسحور.

وهكذا فإن بستان عائشة هو ربيع الإنسان الذي طـــال انتظــاره وعندمــا ستتحقق معجزة فتح بوابات القصر المسحور الذي يقبع في إحدى جهات هـــذا البستان ستقع المعجزة الإنسانية التي تحدثنا عنها سابقا.

ويأتي ديواني ((بستان عائشة)) ليقدم رؤيا جديدة وعودة إلى ينابيع الطفولة وإلى ما تبقى من الذاكرة الإنسانية من وجع وصور كاد الموت يطمسها كميط يطمس الزمن ويحطم التماثيل والنصب، ولعل وجودي في إسبانيا هو الذي فتعلى مغاليق هذه الرؤيا، فالديوان أعده من الجغرافية الروحية للفقراء، ومن الطواف حول قبور الأولياء والذبائح والنذور ولد هذا الديوان وكانت ولادته في الضفة الغربية من البحر المتوسط.

يرى أحد النقاد: ((أن عقدة قتل الأب لدى الغربيين، تتحول عند الشرويين عقدة لقتل الإبن)، معالجا من خلال توصيفه هذا تجربة الأجيال في مسيرة الإبداع والخلق. وعلى الرغم من أنني لا أميل إلى المصطلحات اللفظية، ولكني أزعم أن ليست هناك عمليات قتل لا للأب و للإبن، لأن المبدع الحقيقي يحتال متزلته منذ قصيدته الأولى، والشعراء الجيدون المبدعون أشبه بأشجار الغابة، تقف كل شجرة منها إلى حانب أختها أو أمها أو أبيها، والجميع يطعمون الجياع من محراتها ويستقبلون الشمس والربح والمطر.

وولادة الشعراء الجدد أمر طبيعي جدا، إذ لا يوجد هناك شعراء آبدون، كما أن ولادة شاعر جديد، لا تلغي شاعرا قبله، لأنه ليس نسخة منقحة عنه، ففي النظم لا في الإبداع يكون هناك تفوق للصانع الماهر، أما في الإبداع، فالميهارة اللغوية لا تكفي وحدها لصنع شاعر، بل إن الموهبة وملحقاتها هي الستي تصنع الشاعر، فمنذ الأربعينات حتى الآن ولد شعراء كثيرون ومعظم هيؤلاء كانوا ولا يزالون من الشعراء المبدعين الذين أضافوا الى القصيدة العربية الشيء الكثير، فحقوق الإبداع محفوظة مثلما هي محفوظة لأبي نواس والمتني وسواهما من شعراء العربية الكبار. هناك أسماء كثيرة جديدة ظهرت في خريطة الشعر العربي، وكونت جزءا من مجرى الشعر العربي وتاريخه الإبداعي دون أن تكون فروعا،

فمستقبل الشعر العربي يرتبط بالإبداع أولا، بالإبداع الحقيقي وليس بالأشكال الشعرية، فهو ليس مرتبطا بالقصيدة العمودية أو بقصيدة النثر، فالإبداع أولا وثانيا وثالثا من دون أن نكثر من الحديث حول الأشكال الأدبية..

ونعتقد ... مثلاً ... أنَّ قصيدة التفعيلة هي تطوير للقصيدة العربيَّة بشكل تجريدي أو أنَّ قصيدة النثر هي تطوير آخر لقصيدة التفعيلة بشكل تجريدي.

فالقصيدة العظيمة \_ كما أعتقد \_ هي عظيمة لا لأنها مكتوبة بشكل معين، بل لأنّ الشاعر الكبير يمتلك موهبة عظيمة، والمبدع الحقيقي يتخطى كلّ حدود الجغرافيا والتاريخ، ويحطم كلّ الأسوار والأقفاص والقيود ويكون مثلاً. وهدذه قضية مهمة، ويجب أن تنحصر في حدود الإبداع، فمثلاً، عندما يتحدث بعصود المحافظين لكي يفضلوا الشعر القديم على الحديث، فإنهم يتحدثون عسن عمود الشعر فقط دون النظر إلى الإبداع، لأنه في مثل هذه الحالة، فإنّ أردأ شاعر يكتب على الطريقة العمودية هو أفضل من أفضل شاعر، وهذا غير صحيح.

والصحيح آننا ابتُلينا في العالم العربي بحوار أهل بيزنطة، فدائماً نتكلم على والصحيح آننا ابتُلينا في العالم عن حوهر الإبداع نفسه، والإبداع موجود ولا الأشكال الحارجية دون الكلام عن جوهر الإبداع نفسه، والإبداع موجود ولا نتحدث عنه. إذ يتحدث بعضهم قائلاً: إن جيل الستينات والسبعينات أبدعوا باعتبار السنوات امتيازاً، ولكن هذا البعض لا يتحدث عن إبداع هذين الجيلين.

كما أنّ البعض يتحدث عن اللغة الجديدة، فما هي هذه اللغة الجديدة؟ اللغهة الجديدة عند الشاعر الحقيقي ترتبط بالقصيدة، يمعنى أنّه كلّما أبدع قصيدة جديدة كلما أبدع لغة حديدة.. وهذا ينبغي أنّه ليست هناك لغة حديدة خارج الإبداع، فإذا كان هناك شاعر الآن يقتبس لغة ريلكة أو رامبو أو سان حون بيرس، ويكتب قصيدة رديئة بالرغم من استعارة اللغة من هؤلاء، فهل يمكن أن نفضله على المتنى لأنّه كتب بلغة حديدة ؟ وطبعاً لا..

هناك قسم من الشعراء يكتب الشعر فقط، ولا يعاني، لأنه لا يملك إلا موهبة العندليب، الذي يغني فقط من دون فرح أو حزن، لأن مهنته هي الغناء، ومشل هؤلاء الشعراء مهنتهم هي كتابة الشعر فقط، من غير الارتباط بحمّ إنساني، بأي

هاجس زمني أو أبدي، ولذلك نراهم سعداء في حياقهم وناححين، بملكون المال والبنين، والقيثارات الذهبية وسواها.

إنني أومن بتعاقب الأجيال كما تتعاقب الفصول، وبأن نار الشعر لا تخبـــو، ولهذا فإن نار الخمسينات ظلت متقدة، وظل مشعل الشعر منذ تلك السمينوات حتى الآن كشعلة (الأولمب) في أيدي الشعراء، يطوفون بما من قطر إلى آخر، ومن زمن إلى زمن آخر، لكنني أحترس هنا، فأقول: إن رفع بوابات السد أمـــام مـــاء الشعر لا يعني هذه الكثرة الكاثرة من الشعراء، التي تملاً الصحف والمحلات، ذلك لأن الشعر الحقيقي نعمة نادرة، وهي لا تمبط من أحد على هذا الشـــاعر أو ذاك كبركة أو هبة، بل إنها صعود إلى جبل الجلجلة وعذاب، وإن حمل صليب الشعر مهنة شاقة، وكما أن الشعر نعمة نادرة، فإن الشعراء المبدعين هم نعمسة نادرة أيضا، وأستطيع أن أتخيل ـــ الآن ــ وأنا أكتب هذه السطور حـــول ســنوات الخمسينات \_ لأرى أن عقد التسعينات الذي بدأناه قبل قليل يمتلئ بنفس الصخب والعنف الذي كان يسود عقد الخمسينات، وكما أن تلك السنوات قله أفرزت قلة قليلة نادرة من الشعراء الحقيقيين، فإننا نرى الآن في التسمينات أن الشعراء الحقيقيين لا يزالون هم القلة القليلة النادرة، بالرغم من الصخب اليوميي الإعلامي، وكثرة المنابر والمحلات والمهرجانات، فالخروج مسن الباب الضيق \_ كما يقول الكتاب المقدس \_ ليس لعبة كالوانية، أو عملية (روليت) تتم عندما يتم رصف الكلمات، وقد لا أبالغ إذا قلت أن أربعين عاما من عمر الشعر العربي الحديث لم تنجب أكثر من عشرة شعراء حقيقيين، وهذه نسبة عالية، وصحيـــة ذلك أن أحقاب الشعر العربي القدم لم تنجب هذا القدر.

ويمكن الرد على دعوى أعداء الشعر السياسي والاجتماعي، ودعاة الشعر الصافي، بأن شعر أميركا اللاتينية الذي يعتبر من أعمق الشعر المكتوب في كلل العصور الإنسانية من ناحية تطوره الفنى العالمي، واستفادته من انجازات كافسة

المدارس الشعرية المختلفة دون الوقوع في أسر أية واحدة منها، ظل يحافظ على عوره الإنساني الأصيل، وهو مواجهة الموت والتعاسة، حيث تدخل في مفهم هذه المواجهة كل معاني مجابحة الذل الكوني والاجتماعي والسياسي، أتساءل الآن: أين ذهب هذا النور في شعرنا العربي ؟! ولماذا تحول معظمه إلى أزهار ورقية ملونة ومتعددة ؟! وأين نحن من هذه المواجهة، أي مواجهة الموت والتعاسة، وبخاصة ونحن نقف في مفترق دروب التاريخ ((نكون أو لا نكون ؟!)) هذا الهاجس هو ما يثير وجعي وأنا أقرأ بعض الدواوين، والقصائد المنشورة في المجلات والصحف، إذ أرى أن بعضها حيد جدا من الناحية النظرية والمثالية للشعر، لكنني أسستدرك الأقول: أين الإنسان وصراعه من هذا الجمال البارد ؟!

إن! الإغراق في الذاتية، أي (الأنا) المغلقة هي النهج السائد الآن في الشعر العربي، من غير محاولة الاقتراب من الآخر، أو الرحيل من (الأنا) إلى الذات العليا. الإنسانية.. فالشعراء السومريون عندما كتبوا ملاحمهم الشعرية، وبخاصة ملحمة ((حلحامش)) التي كتبها شعراء مختلفون، قد أخفوا ذواهم، وانطلقوا منها إلى فضاءات الذات الإنسانية العليا، فكانت قصائدهم كسفن الفضاء التي تنتقل إلى أكوان أخرى، فهم لم يكتبوا هذه الملاحم من أجل الشعر وحسب، وآية ذلك أنهم لم يتركوا لنا أسماءهم وإنما كانوا يكتبون لمعانقة الذات العليا للإنسان في أقنوم واحد.

وإذا كان الساسة والحكام يضعون الأوامر في أفواه عبيدهم فإن قدسية الإنسان، وصوت أوجاعه تضع كلماتها في فم الشاعر، والشاعر الذي يدعي أنه يبدع في ذاته ولذاته هو شاعر كاذب، فما الشعر إلا فم المعذبين في كل العصور، وفي كل الأمكنة، إنه ينطلق من بئر الشقاء ليعبر عنه.

وعلى الرغم من جودة بعض الشعر العربي الشكلية والجمالية، فإنه يفتقـــر إلى النار المقدسة التي سجد إليها الأنبياء والشعراء، وكافة المعذبين في كل العصـــور،

إنه لم يعد فما معبرا عن الوجع الإنساني، بل فم يعبر عــن الـــذات المفرطــة في أنانيتها، والمتخمة بالهدايا والعطايا والأسلاب.

ليس هناك شرط أن تصبح شاعر الأمير مباشرة، حيث أن ثمة شعراء أصبحوا شعراء / أمراء أنفسهم! إنها ليست أزمة مضمون فقط لأن الشكل أيضا يذبيل ويضمر، ويتحول إلى زهرة ورقية، أو (باروكة) تغطي اللغة الصلعاء! أي أن جمالية الشعر لا تستمد من نفسها بل من نار الكون، نار الجبال العالية التي تشتعل وتوجه الرعاة، والأنبياء، والعصاة، والمتمردين والباحثين عن ينابيع السعادة، أو العطشى الباحثين عن المرأة حية، فارطال العطشى الباحثين عن المرأة حية أو كتاب.

فحيل الرواد لا يظلم الجيل الذي يعقبه بالتخييم بظلاله عليه وساحبا الأضواء عنه، فمثلا، لو قارنا بين حمزاتوف، وأندريه فوزينسكي، وكلاهما ينتمي إلى بلد واحد، أولهما من داغستان، وثانيهما من روسيا، وبالرغم من فارق السن والثقافة المختلفة التي تفصل بينهما، فكلاهما مشهور جدا في الاتحاد السوفيتي، وهناك عشرات الشعراء أيضا في الاتحاد السوفياتي ينتمون إلى أحيال مختلفة، وكلهم مشهورون لأنهم مبدعون أولا وأخيرا، فالإبداع وحده هو العنصر الحاسم في القضية وليس الانتماء إلى الأجيال وهناك عدالة إلهية أرضية في منح أو حجب الموهبة وليس الانتماء إلى الأحيال وهناك عدالة إلهية أرضية في منح أو حجب الموهبة وليس الأحد يد في ذلك الأمر.

اعتبرت محاولاتنا (أنا والسياب ونازك) تأسيسا للشعر العسربي أولا ووضع قاعدة صلبة له ومنها انطلق جميع الشعراء خارجين من معطف هسذه الحركسة، وتنوعت أساليبهم وطرقهم وتجاريهم، وأصبح لكل واحد منهم شخصية متميزة.

أختلف مع من يميل إلى تقسيم أو تفسيخ حركة الشعر أو تقسيمها إلى أجيال، لأني أعتقد أن من يسمون أنفسهم بجيل السبعينات أو الستينات هم وســـواهم يعيشون في مناخ الربع الأخير من القرن العشرين، ولهذا فإن المؤثرات والتأثـيرات

تقد تؤثر فيهم جميعا، وصاحب الموهبة الكبيرة بينهم هو أكثرهم إبداعا، وليسس فارق السنوات أو العمر، بل قد يكون العكس هو الصحيح.. رأيي ليس في معظم الشعر السبعيني، وشعر نهاية الستينات بل في أكثر ما كتب ووقع في الشكلانية الجاهزة التي لم يبدعها الشعراء أنفسهم بل وجدوها في أقرب دكسان شعري، فاستخدموها والملاحظة على هذه الأشكال أنها مفرغة من محتواها ومضمولها، أي أنها قلما تقول شيئا، فإذا قالت شيئا فتقوله بشكل مبهم لتغطية عري القصيدة وفقرها، وأحس أحيانا وأنا أقرأ بعض هؤلاء الشعراء أنني في غابة متشابكة مسن اللغة، وقد تكون أحيانا هذه اللغة معوجة وسقيمة تقلد الشعر الأوروبي الذي هو من المرجة الثانية، المترجم.

الشعر \_ لدي لا يخضع إلى ألوان وأنواع، إذ أنظر إلى الإبداع الكامن في النص، وأما التسميات فأتركها للنقاد.. وكما أقرأ الشعر العمودي والتفعيلة، أقرأ \_ أيضا \_ كل النصوص الأدبية. وأينما وجدت نصا فيه إبداع ف إبداع ف أسباني أقسراه بشغف، أما هذه التسميات فأتركها إلى نقاد النفايات. فهذه قضايا تقود إلى ما لايهم.. في بداية الخمسينات كان ثمة مفاضلات للشعر العمودي دون النظر في إبداع الشعر، وكذلك من كان يتحزب لشعر التفعيلة ويقول: إنه أفضل م ن الشعر العمودي، وهكذا.. كلام لا يجر إلا البلبلة وأغلب من يثيره لا علاقة لهم بالشعر، ومثلما هناك شعر عمودي وتفعيلة رديء.. هناك ما يسمى ((قصيدة شر)) رديئة، بل ربما أكثر رداءة من الأول، لأن شعر العمود \_ على سبيل المشال خلاك، بمعنى أن الإبداع في النثر أصعب جدا من الإبداع في الشعر.. ثمة أسماء قليلة ليس لأنها تكتب ما يسمى قصيدة نثر، بل لأنها مبدعة في الأصل، ولديها شيء تريد أن تقوله، فهناك ثمة صراعات تنشر في المجلات غير المسؤولة وتثير قضايا لا علاقة لها بالإبداع والهم الشعري.

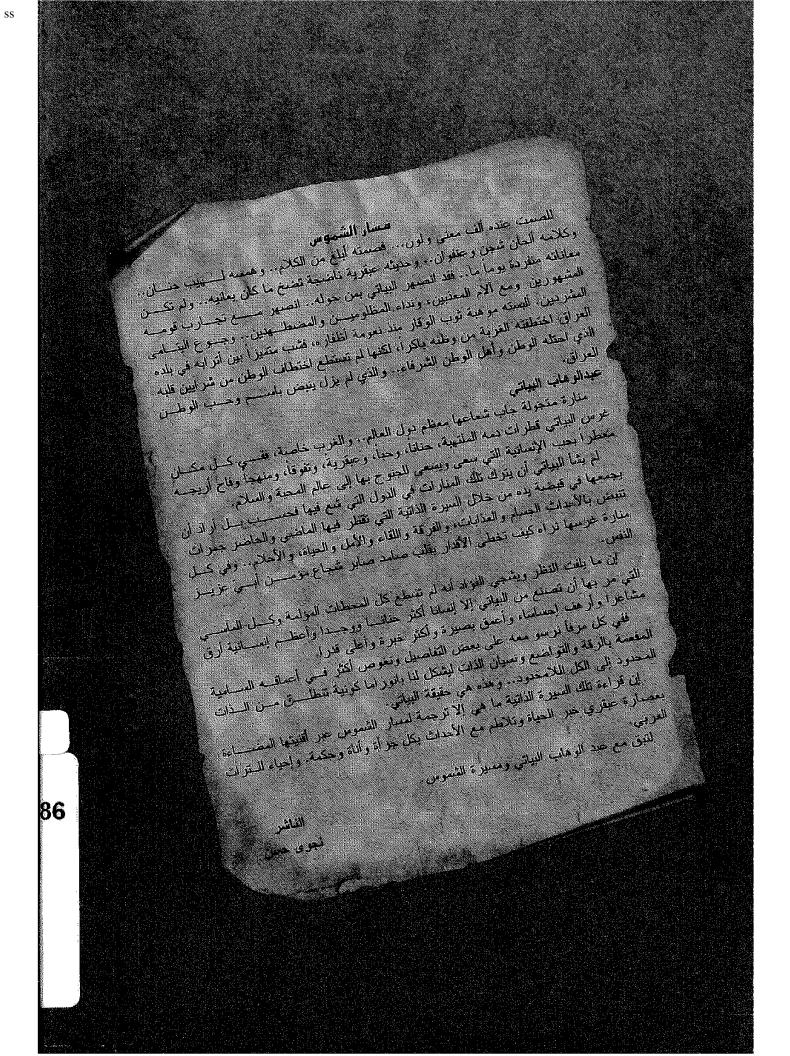